inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

# 

شايف ي*محادين مسيش* أكر الكتبي

> غنين الدكروراچشان غباك

دار دباندر معوت









Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فوات الوفيات ع



# فولت الوفيات والذبيات والذبيال عليها

تأیف مجمد بن سیٹ کر الکتبی (-۷۶۲ هـ)

المجــُّلد*الرّا*بع

<sup>تعقبق</sup> *الدكتوراجسان قباك* 

دارصــادر بیروت



## ٤٨٧

## الشمس الدهان

محمد بن علي بن عمر المازني الدهان ، الشيخ شمس الدين الدمشقي الشاعر ؛ كان يعمل صناعة الدهان وينظم الشعر الرقيق ويدري الموسيقى ويعمل الشعر ويلحنه ويغنى به المغنون أ . وكان يلعب بالقانون .

توفي سنة إحدى وعشرين وسبعمائة ، وكان قد ربتى مملوكاً وهذبه وأحبه حباً مفرطاً ، فمات فأسف عليه أسفاً عظيماً ورثاه بشعر كثير، غنى به ونقله المغنون ١ ، من ذلك :

تيسم قلبي وزادني أسفا بدرٌ به البدرُ قد غدا كلفا مهفهف القد لين قامته علسم غصن الأراكة الهيقا يا راحلاً أودع الحشا حرقاً كدت بها أن أشارف التلفا بعدك دمعي قد كاد يغرقني وكلما قلت قد كفى وكفا وقال أيضاً موشح:

يا بأبي غصن بانة حملا بدر دجًى بالجمال قد كملا أهيف فريد حسن ما ماس أو سفرا إلا أغار القضيب والقمرا يبدي لنا بابتسامه دررا

٢٨٧ - الواني ٤ : ٢٠٩ والزركثي : ٣٠٢ والدرر الكامنة ٤ : ١٩٦ والنجوم الزاهرة ٩ :
 ٢٥٢ ؛ ولم يرد أكثر هذه الترجمة في المطبوعة .

١ ص : المغنيون .

٢ حرقاً : لم ترد في المتن ؛ وإنما هي ترجيح من الحاشية ، وهي كذلك عند الزركشي .

في شهد لذَّ طعمهُ وحلا كأن أنفاسهُ نسيمُ طلا قرقف مورَّدُ الحدّ فاترُ المقلِ يفوقُ ظبيَ الكناس بالحملِ وينثني كالقضيبِ في الميَّلِ

من حمل ردف مثل الكثيب علا نيط بخصر كأضلعي نحلا- مخطف ظبي من الترك يقنص الأسدا مقرطق قد أذابني كمدا حاز بديع الجمال فانفردا

واهاً له لو أجار أو عدلا لمستهام بهجره نحلا مدنف غزال سير ب جماله شرك سيرك سير اصطباري عليه منهتك لكل قلب هواه منتهك

علم قلبي الولوع والغزلا طرف له بالفتور قد كحلا أوطف لله بالفتور قد كحلا أوطف لله يوم به الزمان وقفي إذ من بالوصل بعد طول جفا حتى إذا ما اطمأن وانعطفا

وقلت إذ عَن ْ صدوده عدلا أهلاً بمن بعد جفوة وقبلي أسعف

# LAA

# كمال الدين ابن الزملكاني

عمد بن على بن عبد الواحد ، الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة ذو الفنون جمال الإسلام ، كمال الدين ابن الزملكاني الأنصاري السماكي الدمشقي ، كبير الشافعية في عصره ؛ ولد في شوّال سنة سبع وستين وستمائة ، وسمع من ابن علان والفخر على وابن الواسطي وابن القواس ، وطلب الحديث وقرأه ، وكان فصيحاً متشرّعاً ، وكان بصيراً بالمذهب وأصوله ، قوي العربية ، قد أتقنها ذكاء ودربها ، ذكياً صحيح الذهن صائب الفكر ، تفقه على الشيخ تاج الدين ، وأفتى وله نيف وعشرون " سنة ، وكان يضرب بذكائه المثل ، وقرأ العربية على الشيخ بدر الدين ابن مالك ، وقرأ على قاضي بذكائه المثل ، وقرأ العربية على الشيخ بدر الدين ابن مالك ، وقرأ على قاضي القضاة شهاب الدين الخويي وقاضي القضاة بهاء الدين ابن الزكي وعلى شمس الدين الأيكي وصفي الدين الهندي ، وحفظ «التنبيه» و «المنتخب» في أصول الدين ، وغير ذلك ، وكتب المنسوب ."

وكان شكله حُسناً ومنظِره رائعاً وتجمله في بزته وهيئته غاية، وشيبته منوَّرة بنور الإسلام يكاد الورد يلقط من وجنتيه .، وعقيدته صحيحة متمكنة أشعرية ،

٨٨٤ -- الوافي ٤ : ٢١٤ والبدر السافر : ١٣٤ وطبقات السبكي ٥ : ٢٥١ والزركشي : ٣٠٣ والدرر الكامنة ٤ : ٢٩١ والأساوي ٢ : ٣١ والدارس ١ : ٣١ والبداية والنهاية ١٤ : ١٣١ والشذرات ٢ : ٨٧ والنجوم الزاهرة ٩ : ٢٧٠ وذيل العبر : ١٥٤ ؟ وهذه الترجمة مستوفاة.
 في المطبوعة .

الزملكاني : نسبة إلى قرية تسمى « زملكا » بغوطة دمشق .

٢ الواقي : متسرعاً .

٣ ص : وعشرين .

وفضائله عديدة ، وفواضله ربوعها مَشيدة ، وكان كريم النفس عالي الهمة ، حشمته وافرة .

صنف أشياء : منها «رسالة في الردّ على الشيخ تقي الدين ابن تيمية في مسألة الطلاق » و «رسالة في الرد عليه في مسألة الزيارة » ورسالة سماها «رابع أربعة » نظماً ونثراً ، وشرح قطعة جيدة من «المنهاج »  $^{\prime}$  .

وتخرج به الأصحاب وانتفع به الطلبة ، ودرس بالشامية البرانية والظاهرية والرواحية ، وولي نظر ديوان الأفرم ونظر الحزانة ووكالة بيت المال ، وكتب في ديوان الإنشاء ووقع في الدست ، وله الإنشاء الجيد والتواقيع المليحة . نقل إلى قضاء "القضاة بحلب ومتدارسها فأقام بها أكثر من سنتين ، واشتغلوا عليه الحلبيين ، ثم إن السلطان طلبه من حلب ليوليه قضاء دمشق لما نقل قاضي القضاة جلال الدين القزويني إلى مصر ، وفرح الناس بذلك ، فمرض في الطريق وأدركه الأجل في بلبيس في سادس عشر شهر رمضان فمرض في الطريق وأدركه الأجل في بلبيس في الطريق ، وعند الله تجتمع الخصوم .

وحكى ولده تقي الدين أن والده الشيخ كمال الدين قال له: يا ولدي ، أنا والله ميت ولا أتولى لا مصر ولا غيرها ، وما بقي بعد حلب ولاية أخرى لأنه في الوقت الفلاني حضر إلى دمشق فلان الصالح فتر ددت إليه وخدمته وطلبت منه التسليك ، فأمرني بالصوم مدة ، ثم أمرني بصيام ثلاثة أيام أفطر فيها على الماء واللبان الذكر ، وكان آخر ليلة في الثلاث ليلة النصف من

١ هي « العمل المقبول في زيارة الرسول » ( البدر السافر ) .

له كتاب سماه « عجالة الراكب » وكتاب في أصول الفقه ؛ وأما المنهاج فهو تصنيف الشيخ أبي زكريا النووي .

٣ صن: قضي .

<sup>۽</sup> گذا هو في ص

شعبان ، فقال في : الليلة تجي إلى الجامع تتفرَّج أو تخلو بنفسك ؟ فقلت : أخلو بنفسي ، فقال : جيد ، ولا تزال تصلي حتى أجي إليك ، فخلوت بنفسي أصلي ساعة جيدة ، فلما كنت في الصلاة إذا به قد أقبل ، فلم أبطل الصلاة ، وإذا قد خيل في قبة عظيمة بين السماء والأرض ، وظاهرها معارج ومراقي ، والناس يصعدون فيها من الأرض إلى السماء ، فصعدت معهم ، فكنت أرى على كل مرقاة مكتوباً : نظر الخزانة ، وعلى أخرى وأخرى وأخرى : وكالة بيت المال ، التوقيع ، المدرسة الفلانية ، قضا صلب ، فلما وصلت إلى هذه المرقاة أشفقت ا من تلك الحالة ، ورجعت إلى حسي ، وبت ليلتي ، فلما اجتمعت بالشيخ قال : كيف كانت ليلتك ؟ جيت إليك وما قصرت لأنك ما اشتغلت بي ، والقبة التي رأيتها هي الدنيا ، والمراقي هي المراتب والوظايف ٢ والأرزاق ، وهذا الذي رأيته كله تناله والله يا عبد الرحمن ؛ كل شيء قد رأيته نلته ، وكان آخر الكل قضا حلب ، وقد قرب الأجل .

وكان الشيخ كمال الدين كثير التخيّل شديد الاحتراز ، يتوهم أشياء بعيدة ويبني عليها ، وتعب بذلك وعودي وحسد وعمل عليه ، ولطف الله .

ومن نظمه قصيدة يذكر فيها الكعبة المعظمة ، ويمدح النبيّ صلى الله عليه وسلم :

أهواك يا ربيَّة الأستار أهواك وإن تباعد عَن مَغنايَ مغناكِ وأعْميلُ العيسَ والأشواقُ ترشدني " عسى يشاهدُ مَعْناكي مُعَنَاكَ مُعَنَاكَ مُعَناكَ مَعْناكِ مَعْناكَ مَعْناكَ مَعْناكَ مَعْناكَ مُعْناكَ تَهُوي بها البيد لا تخشى الضلال وقد هدت ببرق الثنايا الغر مضناك

١ الواني : استفقت .

۲ ص : والوضايف .

٣ البدر السافر : تحملني .

تشوقها نسمات الصبح سارية تسوقها نحـو رؤياك برَيّاك وافاه من أين هذا الأمنُ لولاك ذا الخال ُ من رؤية المحكيّ والحاكي أفدي بأسود قلبي نور أسوده من لي بتقبيله من بعد يمناك إني قصدتك لا ألوي على بشر ترمي النوى بي سراعاً نحو مرماك تنحط أثقال أوزاري البقياك كما حططتُ ببابِ المصطفى أملي وقلتُ للنفسِ بالمأمولِ بشراك وفاتحُ الحيرِ ماحي كلِّ إشراك سما بأخمصه فوق السماء فكم أوطلا أسافلها من علو أفلاك ونال مرتبة ما نالها أحد من أنبياء ذوي فضل وأملاك ما ردًّ جاهك إلا كل أفَّاك أنت الوجيه على رغم العدا أبدآ أنت الشفيع لفُتَّاك ونسَّاك يا فرقة الزيغ لا لقيت صالحة ولا سقى الله يوماً قلب مرضاك ولا حظيت بجاه المصطفى أبداً ومن أعانك في الدنيا ووالاك منا عليك السلام ُ الطيبُ الزاكي

يا ربة ً الحرم ِ العالي الأمين لمن إن شبهوا الحال ً بالمسلث الذكيّ فه وقلب حَطَطَت رحالي في حماك عسي محمد' خيرُ خلقِ الله كلهمُ يًا صاحبَ الجاه عند الله خالقيه يا أفضل الرُّسُلِ يا مولى الأنام ويا خير الخلائق من إنس وأملاك ها قد قصدتك أشكو بعض ما صنعت بي الذنوبُ وهذا ملجأ الشاكي قد قيدتني ذنوب عن بلوغ مدى قصدي إلى الفوز منها فهي أشراكي . فاستغفر الله لي واسأله عصمته فيما بقي وغنيًى من غير إمساك عليك من ربك الله الصلاة مكا

وعمل على هذه القصيدة كراريس وسماها «عجالة الراكب » ٢ .

١ ص : أوزار أثقالي ، ورجح في الحاشية ما أثبته ، وكذلك هو في الوافي ، وعند الزركشي كم . في ص .

٢ قال الصفدي : وعمل على هذه القصيدة - فيما أظن - أو على قصيدة ميمية ، أو عليهما كراريس ... الخ ؛ والمؤلف يسقط ما يورده الصفدي من ظن أو ترجيح ، في هذه الترجمة .

ومن شعره ::

ياسائق الظَّعن ِ قفْ بي هذه الكُشُبُ عسايَ أقضي بها ما للهوى يجبُ فتُم حيٌّ يَحياتي في خيامهم ُ فالموتُ إن بعدوا والعيشُ إن قربوا لي فيهم مر في القلب منزله لكن طرفي له بالبعد يرتقب لَــــ ثن القوام رشيقُ القدّ ذو هــَيـَف تغار من لينه الأغصان والقُـضُب حلو المقبل معسول" مراشفه يجول ُ فيها رضاب ٌ طعمه الضَّرَب لا غرو إن راح نشواناً ا ففي فمه خمر" ودرّ ثناياه لها حَبَبَ ولائم لأمني في البعد عنه وفي قلبي من الشوق نيران لها لهب فقلت إناً صروف الديمر تصرفني عما أروم فمالي في النوى سبب ومذ رماني زَماني بالبعاد ولم يرحم محضوعي ولما يبق لي نشب

ولما توفي إلى رحمة الله تعالى رثَّاه الشيخ جمال الدين ابن نُـباتة بقصيدة أولها ٢:

بلغا القاصدين أن الليالي قبضت جملة العلا بالكمال وقفًا في مدارس العقل والنقل ل ونوحًا معي على الأطلال سائلاها عسى يجيب صداها أين ولتى مجيب أهل السؤال أين ولى بحرُ العملوم وأبقى بين أجفاننا الدموع لآلي أين ذاك الذهن ُ الذي قد ورثنا عنه ما في الحشا من الاشتعال ٣ أين تلك الأقلام ُ يوم انتصار كعوالي الرماح يوم النزال وتفيد الجني من اللفظ حلواً حين كانت نوعاً من العسَّال

ينقل الناسُ عن حديث هداها طُرُقُ العلم عن مبتون العوالي

١ ص : نشوان .

٣ ص: الاشتغال. ۲ ديوان ابن نباتة : ۵۰۵ .

# ٤٨٩

# المنصور صاحب حماة

محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب ، السلطان الملك المنصور ابن الملك المنصور ابن الملك المظفر تقي الدين ابن الأمير نور الدولة ، صاحب حماة وابن صاحبها ، سمع الحديث بالإسكندرية من السلّفي ، وكان شجاعاً ، يحب العلماء ، وجمع تاريخاً على السنين في عدة مجلّدات ، فيه فوائد .

قال شهاب الدين القوصي : قرأت عليه قطعة من كتابه «مضمار الحقائق وسر الخلائق » ، وهو كبير نفيس يدل على فضله ، لم يسبق إلى مثله وله كتاب «طبقات الشعراء » ، يكون في عشر مجلدات ، وجمع من الكتب ما لا مزيد عليه ، وكان في خدمته ما يناهز مائتي متعمم من الفقهاء والأدباء والنحاة والمشتغلين بالحكمة والمنجمين والكتاب . وأقامت دولته ثلاثين سنة ؛ وتوفي سنة [ سبع ] " عشرة وستمائة ، رحمه الله .

ومن شعره :

سُحًا الدموع فإن القوم قد بانوا وأقفر الصبر لما أقفر البانُ وأسعداني بدمع بعد بينهم ُ فالشان لما نأوا عني له شان

٨٩٤ -- الوافي ٤ : ٢٥٩ والزركشي : ٤٠٥ والسلوك ١ : ٢٠٥ وابن الشعار ٢ : ٣٠١ وتاريخ أبي الفدا ٣ : ١٢٥ والنجوم الزاهرة ٢ : ٢٥٠ وذيل الروضتين : ١٢٤ والشذرات ٥ : ٧٧ وعبر الذهبي ٥ : ٧١ ؛ والترجمة مستوفاة في المطبوعة .

١ نشرت قطعة من هذا الكتاب بتحقيق الدكتور حسن حبشي ( القاهرة : ١٩٦٨ ) .

٢ اسمه « أخبار الملوك ونزهة المالك والمملوك في طبقات الشعراء المتقدمين من الجاهلية والمخضرمين
 والإسلاميين والمحدثين ... » (ومنه نسخة بمكتبة ليدن رقم ٥٣. ٦٣٩).

٣ زيادة من الواني ؛ وفي الزركشي « توني سنة عشرة وستماثة » كما هو في ص .

لا تبعثوا في نسيم الريح نتشركم فإنني من نسيم الريح غيَّران سقاهم الغيثُ من قبلي كاظمة سحاً وروَّى ثراهم أينما كانوا

وقال:

ادْعُني باسمها فإني مجيبُ وادْر أني مما تحبّ قريبُ حكم الحبُّ أن أُذلَّ لديها نخوة الملك ، والغرام عجيب

وقال:

أربي راحٌ وريحا ن ومحبوبٌ وشادي والذي ساق لي الملا لم له دَفْعُ الأعادي

# ٤٩. الشيخ صدر الدين ابن الوكيل

محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد ، الشيخ الإمام العالم العلامة ذو الفنون ، البارع صدر الدين ابن المرحل ، ويعرف في الشام بابن الوكيل ' ، المصري الأصل العثماني الشافعي ، أحد الأعلام وفريد أعاجيب الزمان في الذكاء والحافظة والذاكرة ؛ ولد في شوَّال سنة خمس وستين بدمياط ، وتوفي بالقاهرة سنة ست عشرة ٢ وسبعمائة . رثاه جماعة من شعراء مصر

<sup>• 4 ﴾ -</sup> الواني ؛ : ٢٦٤ والبدر السافر : ٢٤٢ وطبقات السبكي ٦ : ٢٣ والدرر الكامنة ؛ ٢٣٤ والأسنوي ٢ : ٩٥٩ والبداية والنهاية ١٤: ٨٠ والنجوم الزاهرة ٩ : ٣٣٣ والدارس ١ : ٢٧ والزركشي : ٣٠٤ والشدرات ٣ : ٤٠ وذيل العبر : ٩٠ والسلوك ١ : ١٦٧ ودول الإسلام ٧ : ١٧٠ ؛ وأكثر هذه الترجمة ورد في المطبوعة .

١ يعني ابن وكيل بيت المال .

۲ من : عشر ،

والشام وحصل التأسف عليه ، وقال الشيخ تقيّ الدين ابن تيمية لما بلغه وفاته : أحسن الله عزاء المسلمين فيك يا صدر الدين .

نشأ بدمشق وتفقه بوالده وبالشيخ شرف الدين المقدسي . وأخذ الأصول عن صفي الدين الهندي وسمع من القاسم الإربلي والمسلم بن علان وجماعة ، وكان له عد معفوظات ، قيل إنه حفظ «المفصل » في مائة يوم ويوم ، و «المقامات الحريرية » في خمسين يوماً ، و «ديوان المتنبي » على ما قيل في جمعة واحدة ، وكان من أذكياء زمانه ، فصيحاً مناظراً ، لم يكن أحد من الشافعية يقوم بمناظرة الشيخ تقي الدين ابن تيمية غيره ، وتخرج به الأصحاب والطلبة ، وكان بارعاً في العقليات . وأما الفقه وأصول الفقه فكانا قد بقيا له طباعاً لا يتكلفهما .

أفتى الودر س وبعد صيته ؛ و لي مشيخة دار الحديث الأشرفية سبع سنين وجرت له أمور وتنقلات ، وكان مع اشتغاله يتنزه ويعاشر ، ونادم الأفرم نائب دمشق ، ثم توجه إلى مصر وأقام بها إلى أن عاد السلطان من الكرك سنة تسع وسبعمائة ، فجاء بعد ما خلص من واقعة الجاشنكير ، فإنه نسب إليه منها أشياء ، وعزم الصاحب فخر الدين ابن الحليلي على القبض عليه تقرّباً إلى خاطر السلطان ، فلما أحس بذلك فر إلى السلطان على طريق البدرية ودخل على السلطان وهو بالرمل ، فعفا عنه ، وجاء إلى دمشق وتوجه إلى حاب وأقرأ بها ودرس وأقبل عليه الحلبيون إقبالا وائداً ، وعاشرهم ، وكان محظوظاً ، لم يقع بينه وبين أحد من الكبار إلا وعاد من أحب الناس فيه .

وكان حسن الشكل تام الحلق حسن البزة حلو المجالسة طيب المفاكهة ، وكان وعنده كرم مفرط ، كل ما يحصل له ينفقه بنفس متسعة ملوكية ، وكان يتردد إلى الصلحاء ويلتمس دعاءهم ويطلب بركتهم .

إ قال في البدر السافر : « أفتى وهو ابن اثنتين وعشرين سنة » .

٢ الواني والزركشي : محفوظاً .

قيل اإنه وقف له فقير – وكانت ليلة عيد – وقال له: شي لله ، فالتفت إلى غلامه ، وقال : إيش معك ؟ قال : مائتا درهم ، قال : ادفعها إلى هذا الفقير ، فقال له : يا سيدي الليلة العيد وما معنا شي ننفقه غداً ، فقال : امضي إلى القاضي كريم الدين وقول له : الشيخ يهنيك بالعيد ، فلما رأى كريم الدين غلام الشيخ قال : كأن الشيخ يعوز نفقة في هذا العيد ، ودفع له ألفين درهم وثلثمائة للغلام ، فلما حضر إلى الشيخ قال : صدق رسوا الله صلى الله عليه وسلم : الحسنة بعشرة ، مائتان بألفين .

وكان له مكارم كثيرة ولطفاً زايداً ٢ وحسن عشرة ؛ وأما أواثل عشرته فما كان لها نظير ، لكنه ربما يحصل عنده ماكل في آخر الحال ، حتى قال فيه القائل :

ودادُ ابنِ الوكيلِ له شبيه ً بلبادين َ جلق َ في المسالك ُ فأوَّله حلي مع لوالك ً وآخره زجاج مع لوالك ً

وشعره مليح إلى الغاية ، وكان ينظم الشعر والموشح والدوبيت والمخمس والزجل والبليق ، ومن تصانيفه ما جمعه في سفينة وسماه «الأشباه والنظائر» ، يقال إنه شيء غريب ، وعمل إمجلدة في السؤال الذي حضر من عند أسندمر نائب طرابلس في الفرق بين المكك والذي والشهيد والولي والعالم ، ومن شعره قصيدة. بائية أولها :

ليذهبوا في ملامي أيّة ذهبوا في الحمر؛ لا فضة تَبقى ولا ذهبُ لا تأسفن على مال تمزّقه أيدي سقاة الطلا والخرّدُ العُرُب

١ أبقيت هذه الحكاية على حالها ، وفيها صورة من اللهجة الدارجة حينئذ ؛ وقارن بما في الواني .

٢ كذا في ص

٣ اللوالك : جمع لالكة ، وهي نوع من النمال .

ع ص : فالحمر ؛ وأثبت ما في الحاشية ترجيحاً ، وهو كذلك عند الصفدي .

إلا وعرّروا فؤادي الهم ّ واستلبوا فتم ّ عُبُجْسي بها وازداد لي العجب والْتبرُ منسبكٌ في الكأسِ منسكب وكلُّ ما قيل في أبوابها كَنَذُ ب يعودُ في الحال أفراحاً وينقلب وفوقها الفكك السيّارُ والشهب وطوقها فلكك والأنجــم الحبب بالخمس تقبض لا يحلو لها الهرب فحين أعْقلها بالحمس لا عجب وإن رأوا تركها من بعض ما يجب فعند بسط الموالي يحسن ُ الأدب لحاظها للأسود الغُلُثبِ قد غلبوا من فوق ساقية ِ تجري وتنسرب ٢ تخشى الأهلة والقضبان والقضب قفْ بي عليها وقلْ لي هذه الكُنْشُب بالله قل لي كيف البانُ والعَـذَب لكن مذاقته للريق تنتسب « لقد حكبت ولكن فاتك الشنب » ٣

فما كسوا راحتى من راحها حللاً راحٌ بها راحتی في راحتی حصلتْ إِذْ يَنْبِعُ الدرّ من حلوٍ مذاقته وليست الىكيميا فى غيرها وجدت قيراطُ خمرٍ على القنطار من حَزَن ِ عناصرٌ أربعٌ في الكأس قد جمعت مالاً ونارٌ هــوالا أرضها قـَدَحُ ما الكأس ُ عندي بأطراف الأنامل بل شَـَجـَجتُ بالماء منها الرأسَ موضحةً " وما تركتُ بها الخمس التي وجبت ولن أقطّبَ وجهاً حين تبسم لي عاطيتُها من بناتِ التركِ عاطيةً هيفاءُ جارية" للرّاح ساقيـة" من وجهها وتتَشَنيها وقامتها يا قلبُ أردافُها مهما مررت بها وإن مررتَ بشَعَرْ فوق قامتها تريك وجنتها ما في زجاجتها تحكي الثنايا الذي أبدته من حبّب

وقال أيضاً :

وعارضٍ قد لام في عارضٍ وطاعن يطعن ُ في سنّه

١ الواني : يحفظ .

۲ الواني : وتنسكب .

٣ مضمن من قول ابن الخيمي ، وصدره : « يا بارقاً بأعالي الرقمتين بدا » .

وقال لي قد طلعت ذقنه ا فقلت لا أفكر في ذقنه ا

وقال وهو في غاية الحسن :

كلما شاب ينحني بَـيّـض َ الله وجهه

شبّ وجدي بشائب من سنا البدر أوجهُ

وقال أيضاً:

ولما جلا فصلُ الحريف ٢ محاسناً وصفتى ماءُ النهر إذ غرَّد القُـمري أتاه النسيمُ الرطبُرَقيُّصَ دَوْحَه فنقط وجه الماء بالذهب المصري

وقال أيضاً:

وأراك تشمتُ إذ أتيتك سائلاً لا بدّ أن يأتي عذارك سائلا

وقال في مليح به يرقان :

رأيتُ في طرفه اصفراراً سبا فؤادي فقلت مهلا أيا مليك الأنام حسناً العفو من سيفك المحلق وهذا يشبه قول الوداعي ؛ :

قال قوم أ قد شانه يرقان ألله أخطأتم وحاشا وكلاً

وقال أيضاً °:

عيّرتني بالسقم طرفنُك مشبهي ونحول بسمي مثل خصرك ناحلا"

إنما الحد" واللواحظُ منه مصحفٌ مُذهب وسيفٌ محلَّى

۲ ف ٤ 17

١ ص : دقنه .

٢ الوافي : الربيع .

٣ الوافي : وكذاك خصرك مثل جسمي ناحلا .

عذان البيتان تأخرا عن موضعها في المطبوعة .

ه لم يرد البيتان التاليان في المطبوعة .

حتى أُري سحب الحمى كيف البكا وأعلم الورقاء كيف تنوح وقال أيضاً :

بعيشك خـَلُ عاذلتي تلمني فإن نجحت فلا نجحت طريقي وأدركت المنية لا التمني وإن خابت فلا خابت طريقي وقال أيضاً في مايح اسمُه خليل :

تلك المعاطفُ أم غصونُ البانِ أخليل قلبي وهو يوسف عصره قلبي الكليم رمينت في النيران

وقال أيضاً: أخفيتُ حبُّكَ عن جميع جوانحي

وَوَد دتُ أن جوانحي وجوارحي ووددتُ دمعَ الخافيقـينِ لمقلتي

أقصى مناي أن أمرَّ على الحمى ويلوحُ نورُ رياضه ويفوحُ

ومنتها في ملامتها ومني وإن كان الهوى ثانيه عني فيا غصن النقا ويجلُّ قدراً قواملُك أن أشبهه بغصن لحاظك بالمَها فتكتُّ عناداً ولا تسأل ْ عن الظبي الأغَنَّ وعطفك قد كسا الأغصان وجداً فمالت بالهوى لا بالتثني ورقت وُرْقُها فبكت عليها وفي الأفنان أبدت كلَّ فن " وقد طارحتها شَـَجِـَناً فلما بكيتُ صبابة أخذتْ تغنيلَ

لعبت ذوائبها على الكُنْبان وتضرُّجت تلك الحدودُ فوردُها قد شقٌّ قلبَ شقائقِ النعمان ما يفعلُ الموتُ المبرِّحُ في الورى ما تفعلُ الأحداقُ في الأبدان قطعته مذ كان قلباً طاثراً ودعوته فأتى بغير توان يا نورً عيني لا أراك وهكذا إنسان عيني لا يراه عياني

فوشَّتْ عيوني والوشاةُ عيونُ مُقَلُّ تراك وما لهنَّ جفون حتى عزيز الدمع فيك يهون يا ليتَ قيساً في زمان صبابتي حتى أريه العشق كيف يكون وقال أيضاً في مليح يلقب بالحامض :

وبديع الجمال معتدل القا مة كالغصن والقنا الأملود لقبوه بحامض وهو حلو ٌ قَوْلَ مَن ْ لَم يَصِل ْ إِلَى العنقود وقال :

يا وجنة ً هي جنة ٌ قد زُخْرفت عَـيَنٌ بنورٍ جمال وجهك متعت وقال ذوبيت ١:

> يا غاية ً منيتي ويا معشوقي يا خير نديم ِ كان لي يؤنسني وقال أيضاً:

في خدك خطّ مشرفالصدغ سطور والشاهد ُ ناظرٌ على الفتك يدورْ يا عارضّهُ بالشرع لا تقتلني وقال:

تغنت في ذُري الأوراق وُرْقٌ وكم بسمت ثغور الزهر عجباً وبالأكمام كم رقصت غصون وقال أيضاً:

> وبي مَن قَسَا قلباً ولان معاطفاً أقرّ برق إذ أقبول أنا له وقال:

إذا قلت تُغْرَكَ صُن باللئام يقول : سيحميه صارم جفني

ورداً ومن آس العذار تختَضَّرتْ وسوى جمالك أبصرت، لا أبصرت

> من بعدك لم أمل° إلى مخلوق من بعدك صلبت على الراووق

الشاهد فاتك وذا خطَّك زور

ففي الأفنان من طرب فنون ً

إذا قات أدناني يضاعف تبعيدي وكم قالها أيضآ ولكن لتهديدي

١ لم يرد هذا الدوبيت في المطبوعة .

وإن قلت قد صار من فتكه كليلاً يقول : عذاري ميسَنتي وقال ذوبيت :

كم قال معاطفي حَكَمَتها الأسلُ والبيضُ سرَقَىْن ما حوته المقلُ الآن أوامري عليهم حكمتْ البيضُ تُحَدَّثُ والقنا تعتقل

وقال :

عانقتُ وبالعناقِ يشفى الوجدُ حتى شفي الصبُّ ومات الضدُّ ا من أخمصه لثماً إلى وَجنته حتى اشتكتِ القضبُ وضجَّ الورد وقال موشح يعارض به السراج المحار:

> ما أخمجل قدُّهُ غصون البان بين الورق ِ إلا سلب المنها مع الغزلان حُسْن الحدق

قاسوا غلطاً من حازحُسن البَشَر بالبدر يلوحُ في دياجي الشعر لا كيد ولا كرامة للقمر الحب جماله مدى الأزمان معناه بقي وازداد سناً وخُص بالنقصان بدر الأفق

الصحة والسقام في مقلته والجنته والجنته في وجنته من شاهد من يقول من دهشته هذا وأبيك فر من رضوان تحت الغسق للأرض يعيذه من الشيطان رب الفلق قد أنبته الله نباتا حسنا

١ الواني : الصد .

وازداد على المَدى بهاءً وسنا من جاد له بروحه ما غُـُبِـنا قد زيّن حسنّه مع الإحسان ِ "حسن ُ الحلق لو رمتُ لحسنه شبيها ا ثاني لم يتفق في نرجس لحظه وزهرِ الثُّغَرِ روضٌ نَصَرٌ قطافُه بالنظر قد دبج خده بنبت الشعر كالورد حواه ناعم الريحان بالطل ستقي والقد عيل ميلة الأغصان للمعتنق أحيا وأموتُ في هواه كمدا من مات جوی في حبه قد سعدا يا عاذل ُ لا أترك وجدي أبدا لا تعذلني فكلما تلحاني زادت حُرَقي يستأهل من يهم ٢٤ بالسلوان ضرب العنق القدُّ وطرفه قناةٌ وحسامْ والحاجب واللحاظ قوس " وسهام والثغرُ مع الرضابِ كأسٌ ومدام والدرّ منظم مع المرجان في فيه نقي قد رُصِّع فوقه عقيق النسق وأما موشحة السراج المحار فهي : مذ شمتُ سنا البروق ِ من نعمان ِ باتتْ حدق

١ ص : شبيه .

٢ ص : يهيم .

تذكى بمسيل دمعها الهتان نارً الحرق ما أومض َ بارقُ الحمي أو خفقا إلا وأجد ً لي الأسى والحرقا هذا سبب لمحنتي قد خلقا أمسي لوميضه بقلب عاني بادي القلق لا أعلم أفي الظلام ما يغشاني غير الأرق أضني جسدي فراق إلف نزحا أفنى جلّدي ودمع عيني نزحا كمصحتُ وزند لوعتي قد قدحا لم تُبق يد السَّقام من جثماني غير الرمـق \_ مَا أُصَنَّعُ والسَّلُوُّ مَنِي فاني والوجدُ بقي أهوى قمرأ حلو مذاق القُبلَل لم يكحل طرفه بغير الكحل . تركيّ اللحظات بابليّ المقل زاهي الوجناتِ زائدٌ الإحسانِ حلو الخلُـق عذب الرشفات ساحر الأجفان ساجي الحدق ما حطَّ لثامه وأرخى شَعَرَه ۗ أو هـَزَّ معاطفاً رشاقاً نضره إلا ويقول ُ كل ُ راءٍ نظره هذا قمر العلا بلا نقصان تحت الغسق أو شمس ُضحى في غصُن ٍ فينان عض ً الورق ما أبدع معنتي لاح في صورته إيناع عذاره على وجنته

لما سقى الحياة من ريقته فاعجب لنبات خده الرّيحاني من حيث سقى يضحي ويبيت وهو في النيران لم يحترق والسراج المحار عارض بهذا موشح أحمد الموصلي ، وهو : مذ غرَّدتِ الورْقُ على الأغصان بين الورق أجرتْ دمعي وفي فؤادي العاني أذكتْ حُرَّقيَ لما برزت في الدوح تشدو وتنوح أضحى دمعي بساحة السفح سفوح والفكرُ نديمي في غبوق وصبوح قد هيَّجتِ الذي به أضناني منه قلقي والقلبُ له من بعد صبري الفاني الوجدُ بقى ما لاح بُرَيْقُ رامةٍ أو لمعا إلا وسحابُ عَبْرَتِي قَدْ هَمْعَا والجسم على المُزْمع هجري زمعا بالنازح والنازح عن أوطاني ضاقت طرقي ما أصنعُ قد حملتُ من أحزاني ما لم أطيق قلبي لهوى ساكنه قد خفقا والوجد حبيس واصطباري طلقا والصامتُ من سرّي بدمعي نطقا في عشق منعتم من الولدان أصبحت شقي من جفوته ، ولمَّ يزر أجفاني غيرٌ الأرق

فالوردُ مع الشقيق من خديه

قد صانهما النرجس من عينيه والآس هو السياج من صدغيه واللفظ وريق الأغيد الروحاني عند الحدق حلوان على غصن من المرّان غض خض رشق الصاد من المقلة من حقه والنون من الحاجب من عرّقه واللام من العارض من علقه واللام من العارض من علقه على الكافور كالعنوان فوق الورق المسك على الكافور كالعنوان فوق الورق ما أبدع وضع الحال في وجنته ما أبدع وضع الحال في وجنته على نقطته على الكافور الشكل الرفيع من نقطته على المنتشق قد حير إقليدس في هيئته عدر الأسيل القاني المنتشق فاعجب لعبير وهو في النيران لم يحترق

ومن موشحات الشيخ صدر الدين قوله :

صاح صاح الهزار قم نحنت الكووس قد تجلى النهار فاجل بنت القسوس ما علينا جناح إن فصل المصيف قد تولى وراح وتولتى الحريف قم فذات الجناح ذات رمز لطيف في اقتلاع الوقار من طروس الضروس وانتهاب العقار وسرور النفوس

رَوِّجِ الما براحْ يا شبيه القمرْ والسهود الملاح والولي المطر والسهود الملاح ساكنات الشجر والمغاني الفصاح ساكنات الشجو وهي بكر تدار والسنقاة الشموس والحباب النتار فوق وجه العروس إن عيشي الرغيد حين ألقى الصديق وعدار جديد وسلاف عتيق في ألقى شهيد بسيوف الرحيق ثم ألقى شهيد بسيوف الرحيق كم كذا ذا الفشار وخيوط الرؤوس طاح عمري وطار في سماع الدروس

وكان الشيخ صدر الدين عارفاً بالطب علماً لا علاجاً ، فاتفق أن شكا إليه الأفرم سوء هضم ، فركتب له سفوفاً وأحضره ، فلما استعمله أفرط في الإسهال المجابداً ، فأمسكه مماليكه ليقتلوه ، وأحضروا أمين الدين الحكيم لمعابخة الأفرم ، فعالجه باستفراغ تلك المواد التي اندفعت وأعطاه أمراق الفراريج ، ثم أعطاه الممسكات حتى صلح حاله ، فلما صلحت حاله سأل الأفرم عن الشيخ صدر الدين فأخبروه المماليك ما فعلوا به ، فأنكر ذلك عليهم ثم أحضره وقال له : يا صدر الدين ، جيت تروّحني غلطاً ، فقال له سليمان الحكيم : يا صدر الدين اشتغل بفقهك ودع الطب . فغلط المفتي يُستدرك وغلط الطبيب ما يستدرك ، فقال الأفرم : صدّق لك ، لا تخاطر ، ثم قال لمماليكه : مثل صدر الدين ما يتهم ، والله الذي جرى عليه منكم أصعب مما جرى علي " ، وما أراد والله إلا الحير ، ثم سير له عليه منكم أصعب مما جرى علي " ، وما أراد والله إلا الحير ، ثم سير له

١ الواني : أفرط به الإسهال .

جملة دراهم وقماش .

ولما أنكر البكري استعارة َ البُسُط والقناديل من الجامع العمري بمصر لبعض كنائس القبط في بعض مهماتهم ، ونسب هذه الفعلة إلى كريم الدين ، فطلع البكري إلى حضرة السلطان وكلمه في ذلك وأغلظ له في القول ، وكاد يجوز ذلك على السلطان لو لم يحل بعض القضاة الحاضرين على البكري ، وقال : ما قصّر الشيخ ، كالمستهزىء به ، فحينئذ أغلظ السلطان له وأمر بقطع لسانه ، فأتى الخبر إلى الشيخ صدر الدين وهو في زاوية السعودي ، فطلع إلى القلعة على حمار فاره اكتراه للسرعة ، فرأى البكري وقد أخيذ ليمضى فيه ما أمر ، فلم يملك دموعه أن تساقطت على خده ، واستمهل الشرطة ، ثم صعد الايوان والسلطان ُ جالس به ، وتقدم إلى السلطان من غير استئذان وهو باك ِ، فقال له السلطان : خير يا صدر الدين ، فزاد بكاۋه ونحيبه ولم يقدر على مجاوبة السلطان، فلم يزل السلطان يرفُتُن به ويقول له : خير ، ما بك ؟ إلى أن قدر على الكلام ، فقال له : هذا البكري من العلماء الصلحاء، وما أنكر إلا في موضع الإنكار، ولكنه لم يحسن التلطف ، فقال له السلطان : إي والله أنا أعرف أنه حطبة ، وانفتح الكلام ، ولم يزل الشيخ صدر الدين يرفق بالسلطان ويلاطفه حتى قال : خذه وروح وانصرف ، هذا كله جرى والقضاة حضور وأمرًاء الدولة ملء الإيوان ، وما فيهم مَن ْ أعانه .

وكان إذا فرغ مما هو فيه مع أصحابه وعُشَراه قام وتوضأ وصلى ومرَّغ وجهه على التراب وبكى حتى يبل ذقنه بالدموع ، ويستغفر الله تعالى ويسأله التوبة ، رحمه الله تعالى .

# ابن اللبانة

محمد بن عيسى بن محمد ، أبو بكر اللخمي الأندلسي ، الشاعر المشهور بابن اللبانة ، وله كتاب «مناقل الفتنة » و «نظم السلوك في وعظ الملوك » و «سقيط الدرر ولقيط الزهر » في شعر بني عباد ، وتوفي بميورقة في سنة سبع وخمسمائة . من شعره :

هلا ثناك علي قلب مشفق لترى فراشاً في فراش بحرق أصبحت كالرمق الذي لا يرتجى وبقيت كالنفس الذي لا يلحق وغرقت في دمعي عليك وعمني طوف فهل سبب به أتعلق أو خدعة بتحية مقبولة في جنب موعدك الذي لا يصدق أنت المنية والمنى ، فيك استوى ظل الغمامة والهجير المحرق لك قد ذابلة الوشيج ولونها لكن سنانك أكحل لا أزرق ويقال إنك أيكة حتى إذا غنيت قيل هو الحمام الأورق لو في يدي سحر وعندي نتفثة بلعلت قلبك بعض يوم يعشق لتذوق ما قد ذقت من ألم الهوى وترق لي مما تراه وتشفق وقال أيضاً يمدح المعتمد بن عباد:

بكت عند توديعي فما علم الركب أذاك سقيط الطل م لولو رطب

و الدخيرة ( القسم الثالث : ٢٠٩ و الزركشي : ٣٠٩ و قلائد العقيان : ٢٤٥ و بغية الملتمس رقم : ٢١٣ و المنظرب : ٢٠٨ و المعجب : ٢٠٨ و المطرب : ١٧٨ و المسالك ١٠٨ و التكملة : ١٠٤ و الحريدة ( قسم المغرب و الأندلس ) ٢ : ١٠٧ ( ط. تونس ) و المسالك ١١: ٥٠٧ و له موضحات في صفحات متفرقة من نفح الطيب و دار الطراز و جيش التوشيح ؟ و هذه الترجمة مستوفاة في المطبوعة .

وتابعها سرْبُ وإني لمخطىء نجومُ الدياجي لا يقال لها سرب لئن وقفتْ شمس ُ النهار ليوشع ِ لقد وقفتشمس الهوى لي َ والشهب هفا بين عصف الريح والموج مثلما هفا بين أضلاعي يكوّى به القلب كَأْنِي قَلَدًى في مقلة وهو ناظرٌ بها والمجاذيفُ التي حولها هُندب

# منها في المديح :

ويرتاحُ عنداً الجود ٢ حتى كأنه وحاشاه نشوانٌ يلذ له الشرب سألتُ أخاه البحر عنه فقال لي شقيقي إلا أنه البارد العذب

# وقال موشح " :

في نرجس الأحداق° وسوسن الأجياد° نبتُ الهوى مغروس بينَ القنا الميّاد وفي نقا الكافور والمندل الرطب والهودج المزرور بالوَشي والعَصْبُ قُصْبٌ من البلور حُميِنَ بالقضب نادى بها المهجور أذابت الأشواق روحى على أجساد أعارها الطاووس كواعبٌ أترابْ تشابهت قداًّا

حوى قَـصَبَات السبق ا عفواً ولو سعى ﴿ لَمَا البَّرِقُ خَطَفاً جَاءَ مِن دُونُهَا يُكْبُو

من شدة الحب

من ريشه أبراد

١ الواني : السمى .

۲ الوافي : الحمد .

٣ هي الموشحة رقم : ١١ في جيش التوشيح .

عضَّتْ على العُنَّاب بالبرد الأندا ١ أوصت بي الأوصاب وأغرت الوجدا وأكثرُ الأحبابِ أعدى من الأعدا تفترُّ عن أعلاق لآليء أفراد فيه اللمي <sup>٢</sup> محروس بألسن الأغماد من جوهر الذكرى أعطى من نحور الحور وقلَّد الدرا سُلالة المنصور جاوز° به البحرا واخرق°حجابَ النور وقل له شعرا بفضلك المشهور جمعت في الآفاق تنافر الأضداد فأنت ليثُ الخيس° وأنت بدر الناد خرجتُ مختالاً أبغى سنا البرق؛ أقطع أميالا غرباً إلى شرق مؤمـــلاً حالاً يكون من وفقي فقال منن قالا وفاه بالصدق دع قطعك الآفاق يا أيها المرتاد واقصد إلى باديس خير بني عبـّــاد يا من رجا الظلاً وأمّل التعريس

١ ص : والاندا .

٢ ص: اللقا.

٣ ص : عطل .

<sup>؛</sup> جيش التوشيح : الرزق .

إن شئت أن تحلى بطائل التأنيس لا تعتمد إلا على علا باديس من قَوْمُهُ أعلى قدراً من البرجيس مواطن الأرزاق أولئك الأمجاد المعاد المعلى وانفض بقايا الزاد

# وقال أيضاً :

شق النسيم كمامة عن زاهر يتبسم فلا تطع لملامة واشرب على الزير والبسم حيا النسيم بمندل عن طيب زهر أنيق ونرجس الروض تخجل منه خدود الشقيق فانهض إلى الدن واقبل منه سؤال الرحيق وفض منه ختامه عن مثل مسك مختم وفض منه المدامه للشرب أن تتكلم حاكت على النهر درعا ريح الصبا في الاصايل وأسبل القطر دمعا على جيوب الحمايل وأسبل القود ستجعا تشق منه الغلايل فاسمع من العود ستجعا تشق منه الغلايل منعم ما رنمته حمامه من فوق غصن منعم ولا ادعته كرامه بنت الحسين بن مجدم والمه ولا ادعته كرامه بنت الحسين بن مجدم والمه ولا ادعته كرامه بنت الحسين بن مجدم والمه ولا ادعته كرامه ولا ادعته كرامه ولا والم المنه ولا ادعته كرامه ولا والم المنه ولا والم المنه والم والمه والم والم والمه والم والم والمه والم والم والمه والم والمه والم والمه والم والم والمه والم والمه والمه والمه والم والمه والم والمه والمه والم والمه والم والمه والمه والمه والم والمه والم والمه والمه والمه والمه والمه والمه والمه والم والمه والمه

١ جيش التوشيح : الأنجاد .

٢ الوافي : سوار .

٣ ص: الأصايل.

<sup>۽</sup> الواني ۽ مخدم .

أما عدلي فإني ممن سمعت بذكره والودّ يشهدُ عني بما أبوح بفخره وقد رأيتُ التمنيّي يختال في ثوب بره ا في حلة من أسامه بظاهر الحسن مُعُلم متوج بالكرامه وبالسماح مخــــــّــم حيًّا النسيم تلمسان بواكف القطر هطال فقد قضت كلَّ إحسان مجودها بابن شملال وقصرت كل إنسان عما حواه من اجلال ندب یدل همامه ربیعة بن مكدم وما حسواه أسامه في عصره المتقسدم قد جاءك المتنبي يا سيف هذا الزمان يختالُ في ثوب عُمجُب ِ بما حوى من معان يشدو ارتجالاً فيسبي كلَّ الوجوه الحسان لقلت مذي غمامه غطت على قمر التم

١ الواني : بشره .

# 294

# مانى الموسوس

محمد بن القاسم ، أبو الحسن المعروف بماني الموسوس ؛ من أهل مصر قدم بغداد أيام المتوكل، وكان من أظرَف الناس وألطفهم. توفي سنة خمس وأربعين ومائتين .

### ومن شعره:

زعموا أن مَن تشاغل بال لمذات عمن يحبه يتسلمى كذبوا والذي تقاد له البُد ° نُ ومن عاذ بالطواف وصلتي إن نار الهوى أحرُّ من الجم ري على قلب عاشق يتقلني وقال:

دعا طرفه طرفي فأقبل مسرعاً وأثر في خديه فاقتص من قلبي

شكوتُ إليه ما لقيتُ من الهوى فقال على رسل فمتَّ فما ذنبي وقال:

ذنبي إليه خضوعي حين أبصره وطول ُ شوقي إليه حين أذكرُه ُ وما جرحْتُ بدمع العين وجنته إلا ومن كبدي يقتص محجره نفسي على بنُخْله تفديه من قمرٍ وإن رماني بذنبٍ ليس يغفره وعاذل ِ باصطبارِ القلبِ يأمرني فقلتُ : من أين لي قابُ فأهجره

وذكر صاحب «الأغاني » أن محمد بن عبد الله بن طاهر عزم على

٩٩٧ -- الوافي ٤ : ٣٤٦ وتاريخ بغداد ٣ : ١٦٩ والأغاني ٢٣ : ٥٥ ومعجم المرزباني : ٣٨٧ وطبقات ابن المعتز : ٣٨٣ والزركشي : ٣٠٧ ؛ وقه وردت هذه الترجمة مكتملة في المعلموعة .

الصّبوح ، وعنده الحسن بن محمد بن طالوت ، فقال له محمد : نحتاج أن يكون معنا مَن نأنس به ونلتذ بمنادمته ، فمن ترى أن يكون ؟ فقال له ابن طالوت : قد خطر ببالي مَن ليس علينا بمنادمته ثقل ، قد خلا من إبرام المجالسين ، وبرىء من ثقل المؤانسين ، خفيف الوطأة إذا أدنيته ، سريع الوثبة إذا أمرته ، قال : من هو ؟ قال : ماني الموسوس ، فتقدم إلى صاحب الشرطة بطلبه وإحضاره ، فلم يكن بأسرع من أن قبض عليه ووافي به باب محمد ، فلما مثل بين يديه وسلم ردّ عليه السلام وقال له : ما آن لك أن تزورنا مع شوقنا إليك ؟ فقال له ماني : أعز الله الأمير ، الشوق شديد ، والود عيد ، والحجاب صعب ، ولو سهل لي الأذن لسهلت علي الزيارة ، فقال له معنى ، ولو سهل في الأذن لسهلت علي الزيارة ، فقال له معمد : لقد لطفت في الاستئذان ، وأمره بالجلوس فجلس ، وكان قد أطعم قبل أن يدخل ، وأدخل الحمام وأخذ من شعره وألبس ثياباً نظافاً وأتى محمد بن عبد الله بن طاهر بجارية كان يجب السماع منها ، فكان أوّل ما غنته ،

ولستُ بناس إذ غدوا وتحملوا دموعي على الحدين من شدة الوجد وقولي وقد زالت بعيني حمولهم بواكر تحدى : لا يكن ْ آخر العهد

فقال ماني : إيذن لي أيها الأمير ، قال : في ماذا ؟ قال : في استحسان ما أسمع ، قال : نعم ، قال : أحسنتِ فإن رأيتِ أن تزيدي في هذا الشعر هذين البيتين :

وقفتُ أناجي الربعَ والدمعُ حائر بمقلة موقوف على الضر والجهد ولم يُعدني هذا الأمير بعدليه على ظالم قد لَجَّ في الهجر والصد

فقال له محمد : ومن أي شيء استعديت يا ماني ؟ قال : لا من ظلم أيها الأمير ، ولكن تحرك شوق وكان ساكناً . ثم غنت :

حَبَجَبوها عن الرياح لأني قلت للريح بلّغيها السلاما

۳۳ و په ۲۳

لو رَضُوا بالحجاب هان ولكن منعوها يوم الرياح الكلاما فطرب محمد وشرب، فقال ماني: أيها الأمير ما على قائل هذين البيتين لو أضاف إليهما:

فتنفستُ ثم قلتُ لطيَفي ويك لو زرت طيفها إلماما حيه بالسلام سرًّا وإلا منعوها لشقوتي أن تناما فقال محمد : أحسنت يا ماني . ثم غنت :

فقال ماني : لولا هيبة الأمير لأضفت إلى هذين البيتين بيتين لا يتردان على سمع ذي لبّ فيصدران إلا على استحسان لهما ، فقال له محمد : الرغبة في حسن ما تأتي به حائلة عن اكل رهبة ، فهات ما عندك ، فقال : ظبية كالهلال لو تلحظ الصخ ر بطرف لغادرته هشيما وإذا ما تبسمت خيلت ما يبدو من النغر لؤلؤا منظوما وفي الخبر طول وهذا يكفى منه .

۱ ص: على .

#### 295

#### الملك الناصر

محمد بن قلاوون ، السلطان الملك الناصر ، ناصر الدين أبو الفتح محمد ابن السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاون ؛ ولد الملك الناصر سنة أربع وثمانين وستماثة ، وتوفي يوم الأربعاء تاسع عشر ذي الحجة سنة احدى وأربعين وسبعمائة ، ودفن بالمدرسة المنصورية بين القصرين ، على والده ؛ وكان ملكاً عظيماً دانت له البلاد وملك الأطراف بالطاعة .

لما قتل الأشرف خليل وقع الاتفاق أن يكون السلطان الملك الناصر أخوه هو السلطان ، وزين الدين كتبغا هو النائب ، والشجاعي وزير ، واستقر الأمر على ذلك سنة ، ثم تسلطن كتبغا وتسمى بالعادل ، وخطب له بمصر والشام وزينت له البلاد ، ثم تسلطن لاجين وتسمى بالملك المنصور وقتل في سنة ثمان وتسعين ، فحلفوا الأمراء للملك الناصر ، وأحضروه من الكرك ، وهذه سلطنته الثانية ، وعمره يومئذ خمس عشرة سنة ، فأقام إلى سنة ثمان وسبعمائة ، وذهب إلى الكرك متبرماً من سلار والجاشنكير وحبيرهم عليه ومنعهم له من التصرف ، وأعرض عن مصر ، فوثب الجاشنكير على السلطنة وتسلطن .

وفي سنة تسع وسبعمائة خرج السلطان من الكرك وطلب دمشق ودخل من باب السر إلى قلعة دمشق، وجاء الخبر بنزول الجاشنكير عن الملك

١٣٤ - الواني ٤ : ٣٥٣ والدرر الكامنة ٤ : ١٦١ والسلوك ٢ : ٣٣٥ والشذرات ٢ : ١٣٤ والنجوم الزاهرة ٨ : ١١٥ وتاريخ أبي الفدا ٤ : ٣٠ والرد الفاخر في سيرة الملك الناصر (وهو ج : ٩ من كنز الدرر) للدواداري ٤ وقد جاءت هذه الترجمة مكتملة في المطبوعة .

١ حدث ذلك في ١١ محرم سنة ٢٩٤.

و هروبه وهروب سلار ، ورحل الملك الناصر طالب مصر فدخلها ، فلما استقر بها \_\_وهي سلطنته الثالثة \_\_ ومد السماط ، قبض على اثنين وثلاثين أمير وأمَّرَ غيرهم ، وصفا له الوقت إلى حين وفاته ، رحمه الله تعالى .

# ٤٩٤ الحافظ ابن النجار

محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن ، الحافظ الكبير محب الدين ابن النجار البغدادي صاحب التاريخ ؛ ولد في ذي القعدة سنة ثمان وسبعين وخمسمائة ، سمع الحديث من ابن كليب وابن الجوزي وأصحاب ابن الحصين وجماعة . وله الرحلة الواسعة إلى الشام ومصر والحجاز وأصبهان وخراسان ومرو وهراة ونيسابور ، وسمع الكثير وحصل الأصول والمسانيد ، وصنف التاريخ الذي ذيّل به على تاريخ الحطيب واستدرك فيه على الحطيب فجاء في ثلاثين مجاداً ، دل على تبحره في هذا الشأن وسعة حفظه .

وكان إماماً ثقة حجة مقرئاً مجوداً احسن المحاضرة كينِّساً متواضعاً، اشتملت مشيخته على ثلاثة ٢ آلاف شيخ ، ورحل سبعاً وعشرين سنة . يقال إنه حضر مع تاج الدين الكندي في مجلس المعظم عيسى أو الأشرف موسى لأنه ذكره وأثنى عليه ، فقال له الأشرف : أحضره ، فسأله السلطان عن وفاة الشافعي

٤٩٤ - الواني ٥ : ٩ وطبقات الشافعية ٥ : ١٤ والبدر السافر : ١٩٦ والشدرات ٥ : ٢٢٦ والمبدرات ٥ : ٢٢٦ والموادث الجامعة : ٢٠٥ وتذكرة الحفاظ : ١٤٢٨ والأسنوي ٢ : ٢٠٥ ومعجم الأدباء ١٩ : ٩٤ ومرآة الجنان ٤ : ١٨١ والبداية والنهاية ١٣٩ : ١٦٩ وعبر الذهبي ٥ : ١٨٠ ، وكنيته أبو عبد الله ؛ ولم تخل المطبوعة بشيء من هذه الترجمة .

١ ص : موجوداً .

٢ ص : ثلث .

ومتى كانت ، فبهت ، وهذا من التعجيز لمثل هذا الحافظ الكبير القدر ، فسبحان مـّن له الكمال .

وله كتاب «القمر المذير في المسند الكبير» ذكر كل صحابي وما له من الحديث، وله كتاب «كنز الإمام في معرفة السنن والأحكام» و «المختلف والمؤتلف» ذيل به على ابن ماكولا، و «المتفق والمفترق» و «نسب المحديثين على الآباء والبلدان». «كتاب عواليه». «كتاب معجمه». «جنة الناظرين في معرفة التابعين». «الكمال في معرفة الرجال». «العقد الفائق في اعيون أخبار الدنيا ومحاسن تواريخ الحلائق». «الدرة الثمينة في أخبار المدينة». «نزهة الورى في أخبار أم القرى». «روضة الأوليا في مسجد إيليا». «الأزهار في أنواع الأشعار». «سلوة الوحيد». «غرر الفوائد» ست مجلدات. «مناقب الشافعي». ووقف كتبه بالنظامية ، و « الزهر " في محاسن أهل العصر». كتاب نحا فيه نحو «نشوار المحاضرة» مما التقطه من أفواه الرجال. «نزهة الطرف في أخبار أهل الظرّف، . « الشافي » في الطب.

قال ياقوت في «معجم الأدباء»: أنشدني لنفسه:

وقائل قال يوم العيد لي ورأى تململي ودموع العين تنهمر مالي أراك حزيناً باكياً أسفاً كأن قلبك فيه النار تستعر فقلت إني بعيد الدار عن وطني ومُملِقُ الكفّ والاحبابُ قد هجروا

ونظر إلى غلام تركي حسن الصورة فرمد باقي يومه فقال :

وقائل قال قد نظرت إلى وجه مليح فاعتادك الرمد فقلت إن الشمس المنيرة قد يتعشى بها الناظر الذي يقد

١ ص : القانوني .

٢ هذه العبارة في غير موضعها ، وحقها أن تقع بعد الانتهاء من ذكر مؤلفاته كما أوردها الصفدي.

٣ الوافي : أنوار الزهر .

#### 190

# شمس الدين الأصفهاني

عمد بن محمود بن محمد بن عبد الكافي ، العلامة شمس الدين الأصفهاني الأصولي ؛ قدم الشام بعد الخمسين وستمائة ، وناظر الفقهاء ، واشتهرت فضيلتُه ، وانتهت إليه الرياسة في معرفة الأصول ، وشرح «المحصول» للامام فخر الدين شرحاً كبيراً حافلاً ، وصنف كتاب «القواعد» مشتملاً على أصول الدين والفقه والمنطق والحلاف ، وهو أحسن تصانيفه ، وله «غاية الطلب في المنطق » وله معرفة جيدة بالعربية والأدب والشعر ، ولكنه كان قليل البضاعة في الفقه والسنة .

ولي قضاء منبج في أيام الناصر ، ثم دخل مصر وولي قضاء قوص ، ثم قضاء الكرك ، ورجع إلى مصر وولي تدريس الصاحبية وتدريس مشهد الحسين ، وأعاد وأفاد ، ثم ولي تدريس الشافعيّ ، وتخرج به خلق ورحل اليه الطلبة ؛ كتب عنه علم الدين البرزائي وغيره .

مولده بأصبهان سنة ستَّ عشرَة ، وتوفي سنة ثمان وثمانين وستمائة .

٤٩٥ - الواني ٥ : ١٢ وطبقات السبكي ٥ : ١١ والشذرات ٥ : ٢٠١ والزركشي : ٣٠٨ والاسنوي ١:٥٥١ والبداية والنهاية ١٣ : ومرآة الجنان ٤ : ٢٠٨ والنجوم الزاهرة ٧ : ٣٨٠ وعبر الذهبي ٥ : ٥٩٠٩ وقد جاءت هذه الترجمة كاملة في المطبوعة .

#### 297

# ابن المكرم

محمد بن مكرّم ــ بتشدید الراء ــ ابن علی بن أحمد الأنصاري الرویفعی ثم المصري ، القاضي جمال الدين ابن المكرم ، من ولد رويفع بن ثابت الأنصاري؛ ولد أول سنة ثلاثين وستمائة، وكان فاضلاً، وعنده تشيع بلا رَفض\_ مات في شعبان سنة إحدى عشرة ا وسبعمائة . خدم في الإنشاء بمصر ، ثم ولي نظر طرابلس، وكان كثير الحفظ ٢، اختصر كتباً كثيرة، وله نظم ٔ ونثر ، فمن شعره :

ضع كتابي إذا أتاك إلى الأر ض وقلِّبه في يديك لماما فعلى خــَتمه وفي جانبيه قـُبـَلٌ قد وضعتهن " تؤاما كان قصدي بها مباشرة الأر ض وكفيَّك بالنثامي إذا ما

#### وقال:

الناسُ قد أثموا فينا بظنهمُ وصدَّقوا بالذي أدري وتدرينا ماذا يضرُّك في تصديق قولهم ُ بأن نحقق ما فينا يظنونا حَمَّلِي وحملك ذنباً واحداً ثقةً اللعفو أجملُ من إنم الورى فينا

وقال:

توهم فينا الناسُ أمرآ وصممتْ على ذاك منهم أنفسُ وقلوبُ

٣٠٤ – الواني ه : ٤٥ ونكت الهميان : ٢٧٥ والزركشي : ٣٠٧ والشذرات ٢ : ٢٦ والدرو الكامنة ٥ : ٣١ والبدر السافر : ١٦٧ ، وقد جاءت هذه الترجمة مستوفاة في المطبوعة .

٢ ص : الحظ ؛ وني الواني : وكان كثير النسخ ، فلمل الصواب « الحط » .

٣ البدر السافر: بعثتهن.

وظنوا وبعضُ الظن إثم وكلهم لأقواله فينا عليه ذنوب

تعاليُّ نحقق ظنهم لندُريحهم من الإثم فينا مرّة ً ونتوب أخذه من قول القائل حيث يقول :

قم° بنا تفديك نفسي نجعل الشك يقينا

فإلى كم يا حبيبي يأثمُ القائل فينا ؟

وأخذه هذا من قول الأول :

ما أنسَ ' لا أنسَ قولها بمنيَّى ويحك إنَّ الوشاة َ قد علموا كيلا تضيعَ الظنونُ والتهم

ونم َّ واش بنا ٢ فقلتُ لها هل لك يا هندُ في الذي زعمو ا قالت لماذا ترى فقلت لهما

ومن شعر ابن المكرم ":

بالله إن جزت بوادي الأراك وقبلت أغصانُهُ الخضرُ فاك ،

ابعثُ إلى المماوك من بعضه فإنني والله مالي سـواك

# 29V

ابن الدجاجية

محمد بن مكى بن محمد بن حسن بن عبد الله ، القرشي الدمشقى العدل

١ ص : لا أنس .

٢ ص : ١٠٠٠

٣ مر البيتان ٣ : ٢٨٠ منسوبين لابن تمرداش.

٩٧٤ – الوافي ٥ : ٨٥ والزركشي : ٣٠٨ والشذرات ه : ٢٨٩ والنجوم الزاهرة ٧ : ٧١ و الترجمة مستوفاة في المطبوعة .

الأديب ، بهاء الدين ابن الدجاجية ؛ كان يجيد النظم ، روى عنه الدمياطي ، ومن شعره:

ما راح عندكم النسيم ولا غدا إلا ليأخذ عنسد عبدكم يدا أحباب قلبي ذلك القلق الذي قد كاد يأخذني عليكم ما هدا كدرتمُ بعد الصفا وغدرتمُ بعد الوفا وبخلتمُ بعسد الحَدا وجعلتم الريان منزل حيكم ولكم محبّ مات فيه من الصدا وقال:

يلحاني قوم ما فهموا ما شاني فيك ولا عرفوا

من أين لقله لله ذا الهميكف قد حار الواصف ما يصف ُ الرمحُ الأسمرُ يحسده والغصنُ الأخضر والألف فتبارك مَن أنشاك لقد في الخلق تفاضلت النطف يا أحسن بل يا أظرف مَن زينَتْ بذؤابته الكتف [ وقبَّاك الله تعالى العيم نَّ وعن أعطافك تنصرف ٢ ١ [كل الأقمار ببلدتنا بضياء جبينك قد خسفوا] [ فاحكم فلأنت أميرهم فيهم فببابك قد وقفوا ] راقتْ أخلاقك للغـربا ء فكيف بمن بك قد ألفوا قسماً بهواك وما أحلى قسم العشاق إذا حلفوا وبمن خاضوا غمرات منثى وحصى الجمرات بها حذفوا لا حُلْتُ عن الميثاق ولو أودى بحشاشي التلف

#### وقال أيضاً:

إلى سَلَم الحرعاء أهدى سلامه فماذا على منَن قد لحاه ولامنه أ تجلد حتى لم يدع معظم الجوى لراثيه إلا جلده وعظامه

#### وقال أيضاً :

غُرَّتُهُ غَرَّتُهُ لما سرى ظن بأنَّ الصبح قد أسفرا أقبل يسعى خفراً خائفاً على ذمام الوعد أن يخفرا يحق يا قوم لمن قده الاخطرا في يا قوم لمن قده الاخطرا ضممته إذ نام سماره كما يضمُّ البطلُ الأسمرا بتنا وما في ليلنا من كرَّى كأنما النوم غدا منكرا

#### وقال ذوبيت :

ما عذر في ما مد ً للهو يدا والدوح قد اكتسى ثياباً جددا مالت طرباً أغصانه راقصة ً لما صدح الطير عليها وشدا

وكانت وفاته في شهور سنة سبع وخمسين وستمائة ، رحمه الله تعالى .

# 183

# شرف الدين القدسي

محمد بن موسى الكاتب ، شرف الدين القدسي ؛ كان كاتب أمير سلاح ثم كتب الإنشاء بقلعة الجبل. كان حسن الأخلاق كريم العشرة محتملاً ، فيه كرم وله خط حسن ونظم كثير ونثر.

قال أبو حيان : جالسته مراراً وكتبت عنه وقرأ علينا من نظمه ، وخمس «شذور الذهب » تخميساً حسناً ، أنشدني من لفظه :

٤٩٨ - الوافي ه : ٣٩ والدرر الكامنة ه : ٣٩ والشذرات ٦ : ٣٢ والنجوم الزاهرة ٩ : ٣٢٣ والزركثي : ٣٠٩ والبدر السافر : ١٧٢ ؛ والترجمة ثابتة كلها في المطبوعة .

١ ص : محتمل .

تبسّم فاستبكى ببارق ثغره سحائبَ جفن ما أحلت بعارض مليحٌ أصبناه بعينٍ ونظرة فمن أجل هذا قد أصيبَ بعارض وقال أيضاً:

بي فرطُ ميل إلى الغزلان والغزل مالوا على وَلاموا في الهوى عبثاً مَن لم يمل سمعُه مذ كان للملل أضحى الغرام غريمي في هوى رشاٍ فالبدرُ من حسنه قد راح ذا كلَمَف تشاغكً الناسُ في الأسمار بي وبه وقال أيضاً في مليح اسمه سالم : وأهيفَ تهفو نحو بانة قدّه عجبتُ له إذ دام توريدُ خله وما الوردُ في حال على الغصن دائم

ومن شعره قصيدة بديعة في معناها ا وهي :

ما ملتُ عنكَ لجفوة وملال يوماً ، ولا خطر السلو ببالي يا مانحاً جسمي السقام ومانعاً طرفي المنام وتاركي كالآل عمن أخذت جواز ٢ منعيّ ريقك ال معسول يا ذا المعطف العسّال عن شعرك الفحام أم عن ثغرك ال نظام أم عن طرفك الغزالي فأجابني : أنا مالك أهل الهوى والحسن أضحى شافعي وجمالي وشقائق ُ النعمان أضحى نابتاً في وجنتي وحَماه رَشق نبالي والصبر أجمل للمحبُّ إذا ابتلي وعلى أسارى [الحب]" في سجن الهوى بين الملاح عرفت بالقفال

فكيف لا يقصرُ العذَّال عن عَدَلي يغنيه عن كُحله ما فيه من كَحَل والوردُ من خده قد راح في خجل وإنني عن حديثِ الناسِ في شُغُلُ

قلوبٌ تبثُّ الشجوَ فهي حمائمُ وأعجب من ذا أن حية شعره تكجُول على أعطافه وهو سالم

في الحب من محن الهوى بسؤال

١ الوافي : والناس ينسبون ذلك إلى محيمي الدين ابن عبد الظاهر .

٣ زيادة من الواني . ۲ ص : جوار .

وقتلت معتزليٌّ في شرع الهوى وطرقت بالتنبيه عين السالي بين الأنام عمجبت من أفعالي وعلى رحيق الثغر صارمُ مقلتي وليَّيته ولكَّلِّ ثغـر واليّ وعلى مقامات الغرام شواهد" جسمي الحريري والبديعُ مقالي ولبستُ من حلل الجمال مفصَّلاً حسن الملابس مذهب للغزالي ولحسني الكشاف في جمل الضيا لمعا لإيضاح الفصيح مقالي وأتى المطرز نحو خدّي راقماً طرز العــذار وحار في أشكالي والواقديُّ بنار هجري والجفا وكتلته فلكل سال صالي وبلفظيّ الفراء يفري قلبّ من وافى يناظر ناظري بنصال ومصارع العشاق بين خيامنا ومقاتل الفرسان يوم نزال ورفضت يوم العاشقين فكلّ من ذكر الفراق فدمعه متوال ولديٌّ سلوان المطاع سفاهة لتسيم أوثقته بحبالي وخصصتُ إخوانَ الصفا برسائلي ولهـــم صفا ودّي وهم آمالي والبيهقيُّ بوجه كلّ معنفٍ في موقف التوديع والترحال وبوجهيّ النقاش ُ رُاح مفسراً سورَ الملاحة ِ من دليل ِ دلالي ورقيبي الكلبيُّ قد أخسأته بوقوفه في باب ذل سؤال [ ومجاهد أضحى على مقاتلاً خوفاً من الرقباء والعذال] ٣

وتفقه العشاقُ في فكلُّ مَن ْ نقلَ الصحيح أجزته بوصالي والجوهريُّ غدا بثغري ساكنا يحمي الصحاحَ بقدّيَ الميال وشهود حسني ا لو نظرت إليهم ُ جرح البكاء عيونهم وقلوبهم وزكوا لقذف الدمع في الأطلال والشاهدُ المجروح عندي صادقٌ هل في قضاة ِ العاشقين مثالي

۱ ص : حسى .

۲ الوافي : مدهش .

٣ ما بين معقفين زيادة من الواني ، لم ير د في س و هو في المطبوعة .

فكأنها العقد النظيم وهم بها ال درّ الثمين ؛ مكلَّلاً ، بالآلي

[ وأبو نعيم منعم ٌ في حليتي إذ بات يمليها على النقال] ومحاسني قوتُ القلوب تكرّما ومناقب الأبرار حسن فعالي [ وبطلعتي ا زاد المسير ومتبسمي ال ضمحاك والمنثور حسن لآلي] وبخدّيَ الزهريّ جنات المني أضحي بها الثوريّ من عمالي وبمنطقى قسّ الفصاحة واعظ في فترة الأجفان للضلاَّل وقميص ُ حسني قلد من قُبُلُ الهوى بيدي اليمين وتارة بشمالي والثعلبيّ رأى الوجوه بجهده وحلا له في النقل وجه الحالي بي [وعلى أبي الجود اشتغلتُ ونافع علمي كثير عاصم متوالي] <sup>٢</sup> ولحسني الأنساب يرويها عن العدل الزكيّ بصنحة النقال فيراه للتمييز نصباً واجباً ورفعتُ عنه الهجر من أفعالي ولي َ الحلافة ُ في الملاح فلحظى السه فاح والمنصور ُ في أقوالي وعلى محلي بالجمال رواية في راية نشرت ليوم جدال ومدينة ُ العلم السخاوي أصبحت في راحي فعرفت بالبذال قال " الأوائل ما رأينا مثله غصن " رطيب " مثمر بهلال قد عمه الحسن الغريبُ وخاله ما في البرية منه قلب خال فوصلت عشاقي فلام معنفي فأجبته هذا الذي يبقى لي القوم أبناء السبيل وعندنا تعطى زكاة الحسن كالأموال قد طال ما نقلوا حديث محاسني فهم ً عدولي صحة ً ورجالي هذى القصيدة بالأئمة شرفت قدري وفُقْتُ بها على أمثالي

١ الواني : وتطلعي .

٢ لم يرد هذا البيت في ص والواني ، وانما هو مما ثبت في المطبوعة .

٣ ص : قالوا .

ع الوافي : الثمين . . . . النظيم .

ه ص: فكلا.

# ٤٩٩

### أمير المؤمنين الأمين

محمد بن هارون ، أمير المؤمنين الأمين ابن أمير المؤمنين الرشيد ابن المهدي ؛ كان ولي العهد بعد أبيه ، وكان من أحسن الشباب صورة ، أبيض طويلاً ذا قوة مفرطة وبطش وشجاعة وفصاحة وأدب وبلاغة ، ولكنه كان سيء الرأي ، كثير التبذير أرعن ؛ عاش سبعاً وعثرين سنة ، وآخر أمره خلع ثم أسر ، وقتل صبراً في المحرّم سنة تسع وتسعين وماثة ، وطيف برأسه ، لأنه في سنة خمس وتسعين خلع أخاه ا المأمون وعقد لعلي ابن عيسى بن ماهان على الجبال ونهاوند وقم وقاشان ، وأمر له بمائتي دينار ، وأعطى لجنده مالاً عظيماً ، وفرق على أهل بغداد ثلاثة آلاف [ألف] لا درهم ، وسارت العساكر لملتقى المأمون وعليهم ابن ماهان ، فلقيهم طاهر بن الحدين من قبل المأمون ، وهو في أقل من أربعة آلاف فارس ، فكسرهم وقتل ابن ماهان . ولما وصل الخبر إلى الأمين قال : فارس ، فكسرهم وقتل ابن ماهان . ولما وصل الخبر إلى الأمين قال :

وقيل إن جيش ابن ماهان كان أربعين ألف فارس. وندم الأمين

٩٩٤ - الواني ٥ : ١٣٥٠ وتاريخ بغداد ٣ : ٣٣٦ ومعجم المرزباني : ٣٦٢ والروحي : ٩٤ وتاريخ الخميس ٢ : ٣٣٣ وتاريخ الخلفاء : ٢٩٦ والفخري : ١٦١ وخلاصة الذهب المسبوك : ٩٠ والمصادر التاريخية الكبرى : كالمسعودي واليمقوبي والطبري وابن الأثير وابن خلدون . . . . الخ ؟ وقد وردت هذه الترجمة كاملة في المطبوعة .

١ ص : أخيه .

مقطت من ص .

٣ الوافي : وأنا إلى الآن ما صدت شيئاً .

على خاع المأمون ، ثم جهز عبد الرحمن بن جببلة الأنباري في أربعين ألف فارس ، فسار إلى همذان فلقيه طاهر فقتله وكسر جيشه بعد حروب عظيمة ، وسار طاهر وقد خلت البلاد وتقد م إلى الأهواز ، ثم تقد م ونزل بباب الأنبار ، ثم سار وأحاط بمدينة المنصور ، فخرج الأمين في حرّاقة هاربا ، فلما سمع طاهر بذلك خرج إليه ورماه بالنشاب فانكفأت الحرّاقة وغرق الأمين ومم كان معه ، فسمج حتى صار إلى بستان موسى ، فعرفه محمد الأمين ومم بأضحابه ، ثم أخذ برجله ، وحمل على برذون إلى بين يدي طاهر ، فأمر بقتله وقطع رأسه ونصبه على حائط بستان ، ونودي يدي طاهر ، فأمر بقتله وقطع رأسه ونصبه على حائط بستان ، ونودي مع ابن عمه محمد بن المصعب إلى المأمون ، وقال : قد بعث إليك بالدنيا وهو رأس محمد الأمين وبالآخرة وهي البردة والقضيب ، فأمر المأمون .

وكان قتله سنة تسع ا وتسعين ومائة، وخلافته أربع سنين، وكان الرشيد يعرف بالفراسة ما يجري بين الأمين والمأمون، فكان ينشد:

محمد ُ لا تُبْغِض ْ أخاك فإنه يعود عليك البَغي إن كنت باغيا فلا تعجلن ْ فالدهر فيه كفاية إذا مال بالأقوام لم يُبنّى باقيا وفي الأمين يقول أبو الهول الحميري :

ملك أبوه وأمه من نتبعة منها سراجُ الأمنَّةِ الوهاجُ شربوا بمكة في ذُرَى بطحائهاً ماء النبوَّة ليس فيه مزاج

> يريد أن أباه وأمه من هاشم . ومن شعر الأمين :

١ ص : سبع .

ما يريد الناس من صر بي بمن يهوى كئيب كوثرٌ ديني ودنيا يَ وسقمي وطبيبي أحمق الناس الذي يل حي محباً ا في حبيب

# 0 . . أمير المؤمنين المعتصم

محمد بن هارون ، أبو إسحاق المعتصم بن الرشيد ؛ ولد سنة تُمانين وماثة ، وأمه أمَّ ولد اسمها ماردة ، بويع بعد المأمون بعهد منه إليه في رابع عشر رجب سنة ثمان عشرة وماثتين .

وكان أبيض أصهب اللحية طويلها رَبع القامة ، ذا شجاعة وتموة وهمة عالية ؛ وكان يقال له «المثنى » لأنه ثامن خلفاء بني العباس ، وملك ثمان سنين وثمانية أشهر ، وفتح ثمانية ٢ فتوح ، وقتتل ثمانية أعداء : بابك وباطيش ومازيار والأفشين وعجيف وقاروت ٣ وقائد الرافضة ورثيس الزنادقة . وخلَّف من الذهب ثمانية آلاف ألف دينار ، ومن الدراهم مثلها . ومن الخيل ثمانين ألف فرس . وثمانية آلاف مملوك ، وثمانية آلاف جارية ، وبني ثمانية ٢ قصور .

١ ص : محس

<sup>••</sup>٥ — الواني ٥ : ١٣٩ وتاريخ بغداد ٣ : ١٩٧ و البدء و التاريخ ٦ : ١١٤ و الشخري : ٢٠٩ والروحي : ٥٧ وتاريخ الخلفاء : ٣٦٠ وخلاصة الذهب المسبوك : ٢٢١ والمصادر المارخية الكبرى ( أنظر الترجمة السابقة ) و وهذه الترجمة كاملة في المطهوعة .

٢ ص : ثمان .

٣ الوانى : وقارون .

وكان عرياً من العلم ، كان معه مملوك يتعلم في الكتاب ، فقال له أبوه : مات يا محمد غلامك ، فقال : نعم واستراح من الكتاب ، فقال له أبوه : إن كان الكُتاب ليبلغ منك هذا ، دعوه ولا تعلموه .

وغزا عمَّوريّة وفتحها وقتل ثلاثين ألفاً وسبى مثلهم . وكان من أهيب الخلفاء ، وامتَحَن العلماء في القول بخلق القرآن .

وقال أحمد بن أبي دُواد: كان المعتصم يخرج يده إلي ويقول: عض ساعدي بأكبر قوتك ، فأقول: ما تطيب نفسي ، فيقول: إنه لا يضرني ، فأروم ذلك ، فإذا هو لا تعمل فيه الأسنان. وقبض يوماً على جندي أخذ ابناً لامرأة فأمره برده فأبى ، فقبض عليه ، فسمعت صوت عظامه ، ثم أطلقه فسقط ، وكان ذلك في حياة المأمون. وجعل زند رجل بين إصبعيه فكسره.

وكان موته في شهور سنة سبع وعشرين وماثتين ، وصلى عليه ابنه الواثق .

ولكثرة عسكره وضيق بغداد عليه بنى سامرا وانتقل إليها بعسكره ، وذلك في سنة إحدى وعشرين ومائتين ، وعلق له خمسون ألف مخلاة ، ولم احتضر قال : ذهبت الحيلة ، ولم يزل يكررها حتى صمت ؛ رحمه الله تعالى .

ومن شعره ما أورده ابن المرزبان في «المعجم» : :

قَرَّبِ النحام واعجل يا غلام واطرح السرجَ عليه واللجام أعلم الأتراك أني خائض لُنجّة الموتِ فمن شاء أقام وقال:

لم يزل بابك حتى صار للعالم عبره

١ انظر ممجم المرزباني : ٣٦٤ ويروى البيتان الأولان لغيره .

ركب الفيل ومن ير كتب فيلا فهو شهره وقال في غلامه عجيب :

إني هنويت عجيباً هنوًى أراه عجيبا طبيب ما بي من الح ب لا عدمت الطبيبا الوجه منه كبدر والقد يحكى القضيبا

# ١٠٥أمير المؤمنين المهتدي

محمد بن هارون ، أمير المؤمنين الخليفة الصالح المهتدي ابن الواثق ابن المعتصم ابن الرشيد ؛ ولد في خلافة جدّه سنة بضع اعشرة وماثتين ، وبويع له بالخلافة وله بضع وثلاثون اسنة . وكان أسمر رقيقاً مليح الوجه ، ورعاً متعبداً عادلاً قوياً في أمر الله ، بطلاً شجاعاً ، لكنه لم يجد ناصراً ولا معيناً على الخير .

وكان يلبس في الليل جبة صوف وكساء ويصلي فيهما ، ويفطر في رمضان على خبز وملح وزيت وخل ، ويقول : فكرت بأنه كان في بني أمية عمر ابن عبد العزيز ــوكان من التقلل والتقشف على ما بلغنا ــفغيرْتُ على بني هاشم ، وأخذت نفسي بذلك . وكان قد اطرح الملاهي وحرّم الغناء وحسم

١٠٥ - الواني ٥ : ١٤٤ وتاريخ الحميس ٢ : ١٤٣ وتاريخ بغداد ٣ : ٣٤٧ ومعجم المرزباني :
 ١٠٤ والروحي : ٧٥ والفخري : ٢٢٢ وتاريخ الخلفاء : ٣٨٩ وخلاصة الذهب المسبوك :
 ٢٣١ وانظر أيضاً المسعودي واليعقوبي . . . الخ ؛ وهذه الترجمة مستوفاة في المطبوعة .

١ ص : بضعة .

٢ ص : وثلاثين .

أصحاب السلطان عن الظلم ، وكان شديد [ الاشراف ] 'على الدواوين فخرجوا عليه الأتراك فحاربهم بنفسه ، وجرح فأسروه وخلعوه وقتلوه سنةست وخمسين ومائتين .

قال العمراني : إن الأتراك عَصروا خصاه حتى مات وبايعوا أحمد بن المتوكل ولقبوه المعتمد على الله ، وذلك في سادس عشر رجب سنة ست وخمسين ، وكانت خلافة المهتدي سنة إلا خمسة ٢ عشر يوماً .

جلس يوماً للمظالم فاستعداه " رجل على ابن له ، فأحضره وحكم عليه ورد" الحق للرجل ، فقال الرجل : أنت والله يا أمير المؤمنين كما قال الأعشى :

حكمتموه فقضى بينكم أبلَّجُ مثل القمر الزاهر لا يتقبل الرِّشوة في حكمه ولا يبالي غبن الخاسر

فقال المهتدي : أما أنت فجزاك الله خيراً ، وأما أنا فإني والله ما جلست حتى قرأت قوله تعالى : ﴿ ونضعُ الموازينَ القسطَ ليومِ القيامة فلا تظلم نفس " شيئاً ، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ، وكفى بنا حاسبين ﴾ (الانبياء : ٧٤) قال الإسكافي : فما رأيت باكياً أكثر من ذلك اليوم . ومدحه البحترى بقصيدة منها أنها :

هجرت الملاهي خشية وتفرّدا بآيات ذكر الله يتلى حكيمها وما تحسن الدنيا إذا هي لم تُعنَن بآخرة حسناء يبقى نعيمها

وخلف من الولد سبعة عشر ذكراً وست بنات ، وأولاده أعيان أهل بغداد ، وهم الخطباء بالجوامع والعدول ، ولم يبق ببغداد أكثر من ولده.

١ زيادة من الوافي .

۲ ص : خمس .

٣ ص: فاستعدى.

٤ ديوان البحتري : ٢٠٢٥ و ما بعدها .

#### الخالدي الشاعر

محمد بن هاشم بن وعلة بن عثمان بن بلال الحالدي ــ مضى ذكر أخيه سعيد في حرف السين – ؛ كانا شاعرين اشتركا في كثير من الشعر ونسب إليهما معاً ، وكلاهما من خواص "سيف الدولة بن حمدان .

والحالدية : قرية من قرى الموصل .

توفى سنة تمانين وثلثمائة تقريباً .

وكانا خزنة كتب سيف الدولة ، وقد اختارا من الدواوين كثيراً ، وجمعا مجاميع أدبية ؛ ومن شعر محمد المذكور من أبيات ا

وصبغ شقائق النعمان يحكى يواقيتاً نظمن على اقتران وأحياناً نشبهها خدوداً كستها الراحُ ثوباً أرجواني شقائقُ مثلُ أقداحٍ ملاءٍ وخشخاشٍ كفارغةِ القناني وإما غازَلَتَهُا الريح خيلنا بها جيَّشيُّ وَغيُّ يتقاتلان تخال ُ به ثغوراً باسمات إذا ما افترَّ نَـوْرُ الْأَقْمَـوان وآذريونُهُ أُ قد شبهوهَ بتشبيه صحيح في المعاني بكأس من عقيق فيه مسك وهذا الحق أيد بالبيان ٢

٣٠٥ – الواني ٥ : ١٤٩ والزركشي : ٣١٠ واليتيمة ٢ : ١٨٣ ، وانظر سائر المصادر المذكورة في ترجمة أخيه « سعيد بن هاشم » ؛ و النّر جمة مستوفاة في المطبوعة .

١ ديوان الحالديين : ٩٩ .

٢ ص : بالينان .

# أبو الوليد ابن حزم

محمد بن يحيى بن حزم من شعراء «الذخيرة »؛ قال ابن بسام: أحلى الناس شعراً ، لا سيما إذا عاتب أو عتب ، وهو ابن عم الفقيه أبي ا محمد بن حزم، وكنيته أبو الوليد . ومن شعره :

أتجزعُ من دمعي وأنت أسلَمْتَهُ ومن نارِ أحشائي ومنك لهيبُها وتزعم أن النفس غيرَك عُلِقت وأنت ، ولا من عليك ، حبيبها إذا طلعت شمس عليك بسلوة أثار الهوى بين الضلوع غروبها

ومن شعره من قصيدة :

والراحُ تأخذُ من معاطف أغيد أخذ الصّبا من عطف غصن البان ملنا نَوْمَـّل غيرَ ذلك مَنزلاً ۗ ثم اعتنقنا والوشاة بمعـزل\_ والبدرُ يرميني بمقلة حاسد لو يستطيع لكان حيثُ يراني وله أيضاً:

وكم ليلة عاقرَ " في ظلِّها المني وقد طرفت من أعين الرقباء وفي ساعدي حلو الشمائل مترفٌّ لعوبٌ بيأسي تارة ورجاثي

والشمس ُ ترمق ُ من محاجر أرمد والظلُّ يركض ُ في النسيم الواني والراحُ يقصر خطوه فيداني وقد التقت في جفنه سنتان

٣٠٥ – الواني ه : ١٩٤ والذخيرة ( القسم الثاني ) : ٣٣٦ والزركشي : ٣١١ ؛ والترجمة مستوفاة في المطبوعة .

١ ص : أبو .

٢ الوافى : ظافرت .

أطارحه حلو العتاب وربما تتغاضب فاسترضيته ببكائي وفي لفظه من ستَوْرة ِ الراح فَـ تَرَةٌ تَمت إلى ألحاظه بولاء ا وقد عابثته الراحُ حتى رمتْ به لقيَّى بين ثينْيَّىْ بردتي ورداثي على حاجة في النفس لو شئت نلتها ولكن حمتني عفتي وحياثي

وقال أيضاً:

وكم ليلة ِ بات ٢ الهوى يستفزني ولا رقبة ٌ دون الأماني ولا سترُ يود مكاني بين لبّاته البدر وفي لحظه كالسكر لا عن مدامة ولولااعتراضُ الشكُّ قلتُهُ هُو السكر فلم يك ُ إلا ما أباح لي التقى ولم يبق إلا أن تحل لي الخمر

وفي ساعدي بدر على غصن بانة وقال أيضاً:

كم ليلة ضمت عليه ساعدي والمسك ُ يأخذ منه ما يعطيه ما ضرَّ مجدك لو شركتك فيه

والبدرُ من حسد يجمجم قوله

توفي بعد الخمسمائة ، رحمه الله تعالى .

# 0.5 مجير الدين ابن تميم

محمد بن يعقوب بن علي ، مجير الدين ابن تميم الإسعردي ، وهو سبط

١ ص : بولائي .

٢ الذخيرة: كاد.

١٠٥ - الوافي ه : ٢٢٨ والزركشي : ٣١١ والشذرات ه : ٣٨٩ والنجوم الزاهرة ٧ : ٣٦٧ والترجمة كاملة في المطبوعة .

فخر الدين ابن تميم ؛ سكن حماة وخدم الملك المنصور ، وكان جندياً محتشماً شجاعاً مطبوعاً كريم الأخلاق ، بديع النظم رقيقه لطيف التخيل . توفي بحماة سنة أربع وثمانين وستمائة .

وهو في التضمين الذي عاناه في فضلاء المتأخرين آية ، وفي صحة المعاني والذوق اللطيف غاية ؛ لأنه يأخذ المعنى الأول ويحل تركيبه ، وينقله بألفاظه إلى معنى ثاني ، حتى كأن الناظم الأول إنما أراد به المعنى الثاني ، وقد أكثر من ذلك حتى قال:

أطالع كل ويوان أراه ولم أزْجُرُ عَن التضمين طيري أضمن ' كل بيت فيه معنكى فشعري نصفه من شعر غيري ومنه قوله يرثى قدحاً:

أيا قدحاً قد صَداع الدهر شمله فأصبح بعد الراح قد جاور التربا سأبكيك في وقت الصَّبوح وإنبي سأكثر في وقت الغيوق لك الندبا « لأنك كنتَ الشرق للشمس والغربا » وإن قطّبت شمسُ المدام فحقَّها

: ain 9

أهديته قدحآ فإن أنصفته نَظَمَتُ به الصهباءُ دُرَّ حبابها

ومنه قوله :

لَـوَ انتَّكَ إِذْ شربناها كؤوساً ملتن من المدام الأرجواني حسبت سُقاتها دارت علينا «بأشربة وقفَنْ بلا أواني » ومنه قوله أيضاً :

إن كان راووق ُ المدامة عندما تاب ا الأمير بكى بدمع قاني

أوسعته مجماله تقسلا « حتى تصير لرأسه إكليلا »

١ الوانى : مات .

فاليوم ينشد وهو يبكى عند ما شرب المدامة من يد السلطان « يا عينُ صار الدمعُ عندك عادة ً تبكين في فرَح وفي أحزان »

ومنه قوله :

قالوا فلان ٌ توليَّى نتف عارضه ليصبح الحسن ُ عنه غيرَ منتقل ِ

فقلت سَدُّ طريق الشَّعر يعجزه «ومن يسدُّ طريق العارض الهطل»

وقال يهجو كحالا:

تسوق إلى الطرف الصحيح الدواهيا « وخلَّت بياضاً خلفها ومآقيا »

دَّعُوا الشمس من كحل العيون فكفه فكم ذهبت من ناظرٍ بسواده وقال أيضاً:

لو كنت في الحمام والحنّا على أعطافه ولجسمه لألاء لرأيت ما يسبيك منه بقــامة « سال النضار ُ بها وقام المــاء»

وقال في مليح كان عند خصيّ فانتقل إلى غيره :

يقول ويبدي للخصيِّ اعتذاره برغبته في غيره واجتنابيه « له فضلة عن جسمه في إهابه »

رأيتك مخصياً فملتُ إلى الذي وقال في فَوَّارة :

تقابلني أمواجها بالعجائب «تحاول ثأراً عند بعض الكواكب» لقد نزهت عيني أنابيبُ ا بركة أنابيبُ لِحتْ في علوٌّ كأنماً وقال في عَـوَّادة :

جاءت بعود كلما لعبت به لعبت بيّ الأشجان والتبريحُ

« غنت فجاوبها ولم يك قبلهـا شجر الأراك مع الحمام ينوح »

١ ص : في أنابيب .

وقال:

يا ليلةً قصُرَت بزوْرَة غادة حتى إذا خافت هجوم صباحها وقال أيضاً:

وأهيفَ مثل البدر غصنُ قوامه يدورُ عذاراهُ لتقبيلِ وجنة ِ وقال أيضاً:

ولم أنس قول الورد والنار قد سطتْ « ترفق فما هذي دموعي التي ترى وقال في جارية تحمل فانوساً:

يقول ُ لها الفانوس ُ لما بدت له « خذي بيدي ثم اكشفي الثوب وانظري ضنى جسدي لكنني أتستر »

وقال في مليح يشرب من بركة : أفدي الذي أهوى بفيه شارباً من بركة راقت وطابت مشرَعا أبدت لعينى وجهه وخياله

وقال أيضاً:

« واستقيلت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا » وقال أيضاً :

وليلة بت أُسقى في غياهبها راحاً تسلُّ شبابي من يد الهرم ما زلت أشربها حتى نظرت إلى

سفرت فأغنى وجهها عن بدرها « نشر ت ثلاث ذوائب من شعرها »

عليه قلوب العاشقين تطير « على مثلها كان الخصيبُ يدور »

عليه فأمسى دمعمه يتحدر ولكنها روحى تذوب فتقطر »

وفي قلبه نارٌ من الوجد تسعرُ

« فأرتنيّ القمرين في وقت معا »

طوبى لمرآة الحبيب فإنها حملت براحة غصن بان أينعا

غزالة الصبح ترعى نرجس الظلم

وقال أيضاً :

بعيني رأيت الماء فيها وقد هوى وقال أيضاً:

تأمل إلى الدولاب والنهر إذ جرى وقال أيضاً:

ونهر حالف الأهواء حتى غدا طوعاً لها في كل أمر وقال أيضاً :

لا تعجلوا في أخذ روحي واصبروا « فإليكم هذا الحديثُ يساق » وقال أيضاً :

> طمعت بلثمك إذ رأتك فجمتَّعتْ وقال أيضاً :

كيف السبيلُ للثم مَن أحببته في روضة للزهـر فيها مَعركُ ۗ ما بين منثور وناضر نرجس مع أقحوان وصفه لا يُدرك هذا يشيرُ بإصبع وعيونُ ذا ترنو إليه وثغرُ هذا يضحك

ألا ربٌّ يوم ا قد تقضي ببركة أقمت به فيما جرى متفكرا. على رأسه من شاهق فتكسرا

ودمعهُما بين الرياض غزيرُ كأن نسيم الروض قد ضاع منهما فأصبح ذا يبكي ٢ وذاك يدور

إذا سرقتْ حلى الأغصان ألقت إليه بها فيأخذها ويجري

لم أنسَ قولَ الورد حين جنيتُهُ ودموعُه خوفَ الحريق تُراقُ

سيقتُ إليك من الحديقة وردةٌ وَافتُلُكَ قبل أوانها تطفيلا « فمها إليك كطالب تقبيلا »

١ ص : يوماً .

۲ الواني : يجري .

#### وقال أيضاً:

أيا حسنها من روضة ضاع نشرُها فنادتْ عليه في الرياض طيورُ ودولابها كادت تُعدَد ضلوعه لكثرة ما يبكى بها ويدور وقال أيضاً:

لو كنت تشهدني وقد حميَ الوغى في موقفٍ ما الموتُ عنه بمَعزِل لترى أنابيب القناة على يدي تجري دماً من تحت ظلِّ القسطل وقال أيضاً:

راقبتُ غفوة مَن أحبُّ ولم أكن ° أدري بأن الريح من رقبائه حتى هممت بأن أقبل خده هبتَّتْ وغطتْ وجهه بقبائه ١ وقال في بستانه :

> لي بستان کبير ُ دارت الأيام حتى كبشُه قله صار ثورا

> > وقال أيضاً:

وأحبّ رؤيته فأنبت نرجساً إن الرياضَ عيونهن النرجس

وقال أيضاً :

وقال أيضاً:

نَجَده أصبحَ غورا

زار الحمى فتعطرت أنفاسه شغفاً بمن تصبو إليه الأنفسُ

قالوا رأيناك كلَّ وقت ٢ تهيم ُ بالشرب والغناء فقلتُ إني فتيَّى قنوعٌ أعيش بالماء والهواء

١ ص : بفنائه .

٢ ص : قالوا رأينا في كل ، والتصويب من هامش النسخة .

لو كان فيض الدمع يَر من نأى عني بكيت بسائر الأعضاء قلبي له قبر وتلك عجيبة أن تقبر الأموات في الأحياء

وقال وقد اجتاز ليلة بدار بعض أصحابه ومعه شمعة فطفئت ، وأوقدها من داره:

يا أيها المولى الشريف ومَن ْ له فضل ٌ يفوق ُ به على أهل الأدب ْ لحا أزرتك شمعتي لتنيرها جاءت تحدث عن سراجك بالعجب وافتــه حاسرة فقبل رأسها وأعادها نحوي بتاج من ذهب وقال أيضاً:

إن تاه ثغرُ الأقاحي في تشبهه بثغر حيبتيّ واستولى به الطربُ فقل° له عند ما يحكيه مبتسماً «لقد حكيت ولكن فاتك الشنب » وقال في مليح يطيل حمل الكأس :

قالوا الذي تهواه يحبسُ كاسه في كفه من غير ذنبٍ موجبٍ فأجبتهم كفوا الملام فإنه قمرٌ ينزه طرفه ُ في كوكب وقال أيضاً:

تركت بمصر يوسفاً وَهُوْ أَمرد" وقلت لخل ً قاصد مصر يا فتي لك الحمد ُ بالرحمن عرِّج بيوسف لتخبرني عن نمل خديه هل أتى وقال يفاخر بين السماء والأرض :

يا جاعل الأفق مثل الأرض حجته بالشمس إذ بزغت والبدر حين وَضَحْ كم من شموس وأقمار إذا سرحت في الأرض طرتُ إليها خفة وفرح فلا تقل قزحٌ أ في الجوِّ زينه في كلِّ غصن ترى في الأرض قوس قزح

١ ص : قزحاً .

يواظبُ رؤية َ الوجه المليح ِ فلما لم أجده عشقتُ روحي

حمامة ُ أَيْكِ بِالغرامِ تبوحُ كلانا على الغصن الرطيب ينوح

دَ وكلتاهما مَقَرُّ السياده ْ مُسبَطراً أو حاملاً خُنُفٌّ غاده بين ذل البغا وذل القياده ؟

لمن أبوحُ بشعري حين أنظمه أم من أخدُصُّ بما فيه من الزبد أو فاضل ' فتهو لا يخلو من الحسد

يدعو بقلبٍ في الدجي مكسور إلا الدعا بأصابع المنثور

قطعتُ به يوماً لذيذاً من العمر فمد ً لأقدامي بساطاً من الزهر تفتتُّ رأيتُ الماء فيخدمتي يجري

وقال في مليح ينظر في المرآة : وأهيف ظل ً بالمرآة مُغْرًى يقول طلبتُ معشوقاً جميلاً

وقال في رثاء مليح :

وكم ساعدتني مذ دفنتُ قوامه فكنتُ وإياها لأجل ِ قوامه

وقال يهجو :

أنت بين اثنتين يا نجل داو ليس تنفك راكباً أيرَ عبد أيُّ ماء لحرّ وجهك يبقى

وقال أيضاً:

إمَّا جهولٌ فلا يدري مَوَاقعه

وقال أيضاً:

حاذر أصابعَ مَن ْ ظلمت فإنه فالوردُ ما ألقاه في جمر الغضا

وقال أيضاً:

رعى الله وادي النيربين فإنني دَرَى أنني قل جئته متنزهاً وأخدَمَني الماء الزلال فحيثما ال

وقال أيضاً:

مذ لاحظ المنثورُ طرفَ النرجس الـ حزورٌ قال وقَوْلُهُ لا يُدْفُعُ فتّح عيونتك في سواي فإنما عندي قبالة كلِّ عين إصبع وقال:

> ومدامــة كاساتُـها تعطي الكـان من الزمان قد أحكمت علم النجو م وأتقنت سحر البيان نَ وأوقعتهم في الأماني يرٍ وبعده عقد اللسان

فإذا حساها الشاربو بدأتْ بإخراجِ الضم

# 0.0 التلعفري الشاعر

محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة ، الأديب البارع شهاب الدين الشيباني التَّلَّعُنْفَري ، الشاعر المشهور ؛ وُليدً بالموصل سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة ، واشتغل بالأدب ، ومدح الملوك والأعيان ، وكان خليعاً معاشراً امتُحن بالقمار ، وكلما أعطاه الملك الأشرف شيئاً قامر به ، فطرده إلى حلب ، فمدح العزيز فأحسن إليه وقرر له رسوماً ، فسلك معه ذلك المسلك . فنودي في حلب: أي من قامر مع الشهاب التلعفري قطعت يده ، فضاقت عليه الأرض فجاء إلى دمشق . ولم يزل يستجدي ويقامر حتى بقي في أتون حمام ، وفي الآخر نادم صاحب حماة . توفي سنة خمس وسبعين وستمائة .

٥٠٥ - الواني ٥ : ٥٥٥ والزركئي : ٣١٣ والبه ر السافر : ١٧٧ (وقال : ننبته أبو المكارم وفي مصادر أخرى : أبو عبد الله ) . وابن الشمار ٧ : ٢١ وابن خلَّذان ٧ : ٠ ؛ ، ٥ ؛ ، وتاريخ ابن الفرأت ٧ : ٧٧ والشذرات ه : ٣٤٩ والنجوم الزاهرة ٧ : ٢٥٥ ، وقد ملبع ديوانه ببيروت سنة ١٩١٠ ، واستوفت المطبوعة هذه الأرجمة .

ومن شعره ا :

أقلعتُ إلا عن العُقارِ وتبتُ إلا من القمارِ فالكاس والفص ليس يخلو منهم يميني ولا يساري

وقال الشيخ شهاب الدين ابن غانم رحمه الله تعالى : أنشدني التلعفري : ۲ مسفنا

جريتُ بحمراء الكميت إلى الشقرا مقر الهوىحُسناً وأعرضتعن مُقَرَّى ٣ فلم أر إلا أن أقابله نهرا

ولم أخيْل ِ بالخلخال من كأسها يدي وأثبتُ في تاريخ ما سرّني سطرا أ وأبصرت ما بين الميادين سائلاً ولاسيِّما والروضُ من حوله له بساطٌ وقد مدًّ النسيمُ له نشرا فللَّه أيام " تولَّت بجانيبِّي يزيد " فقد كانت ببهجتها العمرا وما كان مقصودي يزيد وبرده ولكن قصدي كان أن أنظر الزهرا

وقال أيضاً :

سَقَتَ أيامَنا بأراك حُزُوْتَى منازل ُ للصِّبا ما زال شملي دموعي بعدها دال وميم على خدي له ميم ودال وقال من أبيات ٢:

أيطرقُ في الدجي منكم خيال ُ وطرفي ساهر ؟ هذا محال ُ وهاتيك الربى سُحُبُ ثقال له فیها بمن أهوی اتصال

١ الديوان : ١٨ .

٢ الديوان : ١٨ .

۳ مقری : من قری دمشق .

ع سطرا : من قرى دمشق ، وفيه هنا تورية .

ە يزيد : ئېر بدمشق .

٧ الديوان : ١٦ . ٣ الديوان : ٣٥ .

وإذا الثنيّةُ أشرقتْ وشممتَ من أرجائها ' أرجاً كنشر عبيرِ سل هضبها المنصوبَ أين حديثُه ٢ ال مرفوعُ عن ذيل الصِّبا المجرور وقال أيضاً ":

> حَتَّام أرفُـلُ في هواك وتغفلُ القلبُ دل عليك أنك في الدجي هبْ أن خدَّك قد أصيب بعارضٍ وبماء ثغرك من سلافة ريقة لولا مُقبّلك المنظم عقده حزني وحزنك إن لغا مَن ْ لامني يا آمري من نصحه بسُلُوه لكن يعزّ خلاص ُ قلبِ متيم هينات كلا لا نجاةً لمن غدا

وقال أيضاً أرأيت غيرك يا حياة الأنفس من يحرسُ الورد َ الجنيّ بنرجس

يا مَنْ يديرُ بمقلتيه ووجنتي

وإلام أهزلُ من جفاك وتهزِلُ يا مُضرماً في مهجتي بصدوده حُرَقاً يكاد ُ لهن ً يذبلُ ينَد بُلُ قمر السماء لأنه لك منزل ما بال صُدُعْك راح وهو مسلسل قسماً بحاجبك الذي لم ينعقد الله أراني السي وهو محالًل عذبت فقيل هي الرحيق السلسل ما بات من يهواك وهو مقبل ونحوت هجري مجماً لُ ومفصّل لو كنت في شرع المحبة عادلاً يا ظالمي ما كنت عني تعدل إن السلو كما تقول ُ لأجمل تركته أيدى الهجر وهو مبلبل من جسمه في كل عضو مقتل

أم هل سمعت بشمس أفق أشرقت من قبل وجهك في ظلام الحندس ه وراحتیه لنا ثلاثة أكؤس

١ الوافي : نفس الحمى ؛ الديوان : وتيممت أرجاؤها .

٢ الواني والديوان : حديثها .

٣ الديوان : ٣٦ .

ما زاغ عن نهج الصواب مشبّه منك الجبين بشمعة في المجلس أنسيتَ ليلتنا وقد أخذ الكرى بزمام هاتيك العيونِ النُّعُّسِ إذ قلتُ أين الراحُ قلتَ مغالطاً فضممت منك إلي عصناً لم يكن يا حسنَها من ليلةٍ ما شانَها فوقت للرقباء فيها أسهما [ما كنت أطمع قبلها في مثلها

وقال رحمه الله تعالى :

تولهي بكَ شيءٌ عنك غيرُ خفي فراقبِ الله في الهجران لي وخمَّف واعدل ْعنالظلم واعدل في النفوس ولا تَجُر ْ على المستهام المغرم الدنف يا رائشاً أسهماً من لحظ ناظره سبحان معطيك خصراً غير مختصر لي في العذاب وعطفاً غير منعطف إذا شكوتُ لترثي لي وترحم ما تراه من جسميَ المضني ومن كلُّفي يرد في آيساً من ذاك عارضك ال أحبابنا بنواحي الغوطتين سقى قد كنتُ قبل النوى أشكو الصدود فوا لهفي على الصدُّ يومي ذا ويا أسفى جادتك يا ساحتيّ جيرون سارية' ولا تَعَدَّاكَ يَا باناسُ منهمرٌ ملاعب کم بها من شادن غنج مُحَجَّبُ بالتجني والدلال رخي بخدِّه كلُّ ما بالورد من ضَرَج وقدِّه كلُّ ما بالبان من هيَّف

فوّق فغير فؤادي ليس من همّدكف لاميّ والمنثني من قدِّك الألفي ربوعكم وابل ٌ من أدمعي الذرف من السواري الثقال الوكتف الوطف يهمى على القصر والميدان والشرف حاو الشمائل معسول ِ اللمي ترف مُ اللفظ أحورُ مطبوعٌ على صَلَّف

يغنيك عنها رشفُ ثغري الألعَس

دون الغلائل بالحمائل مكتسي

إلا تبلج صبحها المتنفس

من مقلتيك لها حواجبك القيسي

فأعدتني من مثلها لم أيأس]

وقال أيضاً:

١ لم يرد في ص ، وهو ثابت في المطبوعة والزركشي .

يذكَّرني برقُ الحمى المتألقُ زماناً تولى بالحمى وهو مونقُ ويرتاحُ قلبي للنسيم إذا سرى ويطربني ذاك الحمامُ المطوّقُ سقى بانة الجرعاء إن أخلف الحيا وضن عبرتي يتلمفق ولا حاد عن تلك المعاطف صيِّب من المُزن أو من مقلة الصب مغدق منازل ُ تصبيني إليها نُسَيَمة ۗ عدمتُ عذولي كم يعنَّفُ في الهوى إذا لامني أنشدته متمثلاً كلفتُ بأحوى من بني النرك ِ أحورٍ رشيق التثني والمعاطف ألعس السمراشف يتصمي طرفه حين يرمق حمى بحسام اللحظ خدًّا مورداً له ناظر في ضمنه وهو أسود

#### وقال أيضاً :

ألم بي طيفُهُ إلمام مختلس جلا على بُعده لي منه بدر دجتى على قضيب بغير الدل م يمس طيفٌ غنيتُ به عن شَيم بارقة ٍ أراحتني من مواعيدٍ مزخرفة فبتُّ في نعمة ِ لليل سابغة ِ أردِّدُ الطرفَ في خد نتَضارته وقفٌ على مُستَّق منها ومقتبس خدًا متى قلتُ إن الوردَ يشبهه شققتُ أكمام صون عن شقائقه بالرغم من نرجس في الأعين النعس فيا لها زورةً ما كَان لي طمع فيها لعلمي بخلق الزائر الشرس بات الغرامُ بها في مأتم ٍ وأنا وافي بمن لم أخـَل° أني أفوز به

لها أرجٌ أرجاؤها منه تعبق حليف غرام نال منه التشوّق « بودّيَ لو يهوى العذولُ ويعشق » له غصن ُ قد ً بالذوائبِ مورق غدت عنه أكمام الشقيق تشقق عدو لأرباب الصبابة أزرق

فأشرقت بسناه ُ ظلمة ُ الغَـلَـس وعن تلقي صباً مسكية ِ النفس أجريت منهن آمالي على يتبس ممتعآ باللمى والثغسر واللعسس قال الجمالُ تأملُ ذا وذا وقس بمنة عظمت للطيف في عُرُس لما على طرفه دوني من الحرس

فلا عدمتُ الكرى من محسن أخذ َ الأيمان بالأنس لي ممن إليَّ يُسي وقال من أبيات ، رحمه الله تعالى ' :

في ثغره والقوام اللَّـدن ألفُ غيني عن أبرق الحَزْن بل عن بانة الوادي سبحان مُطلع بدر التم منه على غصن وطيب من الأغصان مياد سكرتُ من نشوة ِ في مقاتيه صحا ٢ منها وزاد ضلالي وجههُ الهادي ما ضرّني ما أقاسي فيه من سقم ومن ضَنَّى لو غدا من بعض عُوَّادي وقال أيضاً ":

أيُّ دمع من الجفون أسالته ° إذ أتته مع النسيم رسالته ° حَسَلته الرياضُ \* أسرار عَرْف أودعتها السحائبَ الهطاله يا خليلي وللخليل حُقوق واجباتُ الأداء في كلِّ حاله سل عقيق الحمى وقل إذ تراه خالياً من ظبائه المختاله أين تلك المراشفُ العسايّا تُ وتلك المعاطفُ العساله وليال قضيتها كلآل بغزال تغارُ منه الغزاله بابلي ً اللحاظِ والريقِ والألَّا ونقيّ الجبينِ والحدّ والثغ ر فطوبى لمن حسا جرياله وطويل الصدود والشعر والمطل ل ومن لي بأن يديم مطاله مِن بني النَّرك كلما جذب القو سُ رأينا في وسطه " بدر هاله يقع الوهم حين يرمي فلا ند ري ت يداه أم عينه النَّبَّاله

فاظ كل مدامة سلساله

١ الديوان : ١٢ .

٢ ص والديوان : ضحاً ، والتصويب من الزركشي .

٣ الديوان : ٣٤ .

<sup>£</sup> الوافي : الرياح ؛ الديوان : النسيم .

ه الديوان : كفه .

٣ ص : ندر ، الواني : يدري ، الديوان : فلم ندر .

قلت لما لوى ديون وصالي وهو مُشر وقادر لا محاله بيننا الشرع أقال سربي فعندي من صفاتي لكل دعوى دلاله وشهودي من خال خدي ومن قد ي شهودً" معروفة بالعداله أنا وكلُّتُ مقلتي في دما الحلا ق فقالت قبيلتُ هذي الوكاله وكتب إليه الأديبُ شهاب الدين العزازي بهذه الموشحة يمدحه بها : بات طرفي يتشكتي الأرقا وتوالت أدْمُعي لا ترتقي ليت أيامي ببانات اللوى غفلت عنها لُويلات النوى عاذلاتي باعتلاقي بالهسوى كيف سلواني وقلبي والجوى أقسما في الحبّ لن يفترقا وجفوني أقسمت لا تلتقى ولقد هيمنتُ بذي ،قد " نضر قامة " البانة منه تنهصرُ ذي رُضاب بارد الظلَّام خصر في فؤادي منه نار تستعر رشأ قلبي به قد علقا جل من صوّره من علّق سال من سالفه المسك فنم وشذا المسك أبي أن يكتم [أحورٌ صحح عينيه السُّقَـم ْ ] ٢ مذ تبدى وتثنى وابتسم خلته بدراً على غصن نقا باسماً عن أنفس الدرّ نقي ساد بالدَّلِّ وفرطِ الحفر سانحات الظَّبْسَيات العفر مثل ما فاق فتى التلعفري قالية الشعر بوشي الحبر أريحيٌّ خُصٌّ لما خُلقا بسخا النفس وحسن الخلق شيمة أصفى من الراح الشمول° همة "أوفت على العلياء طول°

١ الوافي : وقدي فشهود .

٢ سقطت من ص ، وزدتها من الواني .

نَبعة جَرَّتْ على النجم الذيول دوحة طابت فروعاً وأصول سحّ جوداً في ذَرَاها ورَقا فكساها يانعات الورق شاعر فاق فحول الشعرا بقواف مثل أطراف الكرى ا باسمات تجتلي منها الورى ثغراً يبسم أو زهراً ٢ يرى كلما لاح سناها مشرقا سجد الغربُ لنور المشرق أيها الموفي على عهد الزمن كرماً محضاً وفضلاً ومنن جاءك الخادم من غير ثمن جالبَ الوشي لصنعاء اليمن فاستَمعها زادك الله بقا مدحة لم يحكها إبن بقى

فأجابه شهاب الدين التلعفري رحمهما الله : ليس " يروي ما بقلبي من ظما غير برق لائح من إضم إن تبدى لك بان الأجرع وأثيلات النقا من لعلم يا خليلي قف على الدار معي وتأمل كم بها من مصرع واحترز واحذر فأحداق الدُّمي كم أراقتْ في رباها من دم حظ قلبي في الغرام الوَّلهُ فعذولي فيه ما لي وَلَـهُ ُ حَسبِي الليل فما أطولته لم يزل آخره أولكه في هوى أهيف معسول اللمى ريقه كم قد شفى من ألم سائلي عن أحمد مما حوى من خلال هي للداء دوا

ما سواه وهو یا صاح ِ سوی ناشر من کل فن ما انطوی بحر آداب وفضل قد طما فاخش من آذیّه الملتطم

١ وقع هذا الدور قبل سابقه في الواني . ٢ ص : زهر . ٣ الواني : كيف .

العزازيُّ الشهابُ الثاقبُ شكره فرض علينا واجبُ فهو إذ تبلوه انعم الصاحب سهمه في كل فن ماثب جائل " في حلبة الفضل كما جال في يوم الوغى شهم " كمي شاعرٌ أبدعَ في أشعاره ومتى أنكرتَ قولي باره قلت عُـُودا وارجعا من أنتما ذا امرؤ القيس إليه ينتمي

لو جرى مهيارٌ في مضماره والحسوارزميّ في آثاره

وكان بالقاهرة قد عشق صبياً يلقب بالنجم ، فسافر ، ووجد عليه حزن ٢ ، فكتب إليه عز الدين ابن أمسينا بهذه الأبيات يسأله عن حاله ويسليه :

واقصصا لي حديثه فلقد قـَلَّ اصطباري وزاد فكُري وهمي فمن المستحيل بعد رواح ال روح عند الورى بقاء الحسم ثم قولاً له مقــال ً أخ بـ رّ شفيق ٍ بغــير ظن ووهم يا شهاباً أنوارٌ بهجته الغرا ء تجلو عنا دياجي الظلم إن تناءى فلا أقل من الإله مام شوقاً من الديار برسم واصرف الهم عن فؤادك إن أم كن تصريفه بإبنة كرم

يا خليلي عد ثاني بعلم كيف حال الشهاب بعد النجم فأجابه الشهاب التلعفري ":

بأبي أنت يا خليلي وأمّي أنت قوسي إذا رميّتُ وسهمي أنت والله لي حسام " جُراز ا فيه للنائباتِ أعظم حسم

١ ص وأصل الواني : يتلوه ، وأثبت ما في المطبوعة .

۲ كذا في ص .

٣ الديوان : ٣٨ .

٤ ص : جرار .

ما ترقَّتْ إليه همة ُ نجم معجزات جميع نثري ونظمي ما يقاسي من فرط وجد وغمّ هابطٌ في جميع أمري ونجمي بعد ذاك اللمي وذاك الظُّلم هاً كيجدواك في انسكاب وستجم

كيف أخشى ذلي ولي منك عزٌّ نُـظــمـَـتْ فيك للمعالي عقود سيدي ما يطيق عبدك يشكو مذ تَـوَلّـى نجمي علمتُ بأني الليالي عندي ظلامٌ وظلم جمليَّةُ الْأمر أنَّ لي بعده دم و قال ۲ :

ما لي ولمصرَ لا سقاها ربي غيثًا غدقاً من ساريات السحبِ بالروح دخلتها وبالقلب فلا بالروح خرجتُ لا ولا بالقلب

# 0.7 أثير الدين أبو حيان

محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان ، الشيخ الإمام الحافظ العلامة فريد العصر وشيخ الزمان وإمام النحاة ، أثير الدين أبو حيان الغرناطي ؟

۱ أنديوان : ۷ .

٣٠٥ - الواني ٥ : ٢٦٧ ونكت الهميان : ٢٨٠ والبدر السافر : ١٧٨ والزركشي : ٣١٥ والدرر الكامنة ٥ : ٧٠ ونفح العليب ٢ : ٣٥ - ٨٤٥ (وفيه نقل عن أعيان العصر وغيره) والكتيبة الكامنة : ٨١ وبغية الوعاة : ١٢١ وطبقات الشافعية ٦ : ٣١ وغاية النهاية ٢ : ه ٢٨ والبلغة : ٣٠٣ والشذرات ٦ : ١٤٥ وذيل العبر : ٢٤٣ والنجوم الزاهرة ١٠ : ١١١ وذيول تذكرة الحفاظ : ٢٣ والأسنوي ١ : ٤٥٧ وللدكتورة خديجة الحديثي دراسة عنه ( بغداد ١٩٦٦ ) كما نشر ديوانه بمناية اللاكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي ( بنداد ١٩٦٩ ) ؛ وجاءت الترجمة بكاملها في المطبوعة .

قرأ القرآن بالروايات ، وسمع الحديث بجزيرة الأندنس وبلاد إفريقية الموثغر الإسكندرية وبلاد مصر والحجاز ، وحصل الإجازات من الشام والعراق وغير ذلك ، واجتهد وطلب وحصل وكتب ، وله إقبال على الطلبة الأذكياء وعنده تعظيم لهم . نتظم ونثر ، وله الموشحات البديعة ، وهو ثبت فيما ينقله محرر لما يقوله ، عارف باللغة ضابط لألفاظها ، وأما النحو والتصريف فهو إمام الدنيا فيهما ، وله اليد الطولى في التفسير والحديث والشروط والفروع وتراجم الناس وطبقاتهم وتواريخهم وحوادثهم وتقييد أسمائهم ، خصوصاً المغاربة ، على ما يتلفظون به من إمالة وترخيم وترقيق وتفخيم ، وهو الذي جسسر الناس على مصنفات جمال الدين ابن مالك ورغبهم في قراءتها وشرح لهم غامضها وخاض بهم لحجها وفتح لهم مقفلها ، والتزم أن لا يقرى أحداً إلا إن كان في سيبويه أو «التسهيل » لابن مالك أو في مصنفاته . ولما قدم من البلاد لازم الشيخ بهاء الدين ابن النحاس رحمه الله تعالى وأخذ عنه قدم من البلاد لازم الشيخ بهاء الدين ابن النحاس رحمه الله تعالى وأخذ عنه

وكان حسن العمة مليح الوجه ، ظاهر اللون مُشرَباً بحمرة منوّر الشيبة ؛ مولده بغرّناطة في شهور سنة أربع وخمسين وستمائة ، وتوفي بالديار المصرية في أوائل سنة خمس وأربعين وسبعمائة ، رحمه الله تعالى .

ومن نظمه ٢:

سبق الدمعُ بالمسيلِ " المطايا إذ نتوى من أحبُّ عني نُقلَهُ " وأجاد السطور في صفحة الخلس وأجاد السطور في صفحة الخلس وليم " لا يجيد وهو ابن مُقله ؟

وقال أيضاً ؛ :

١ ص : ببلاد الأندلس وجزيرة افريقية .

٢ الديوان : ٢٧٣ .

٣ الوافي : بالمسير .

<sup>۽</sup> الديوان : ١٨ ۽ .

يقول لي العذول ولم أطعه تسلَّ فقد بدا للحيبِّ لحيه تخيل أنها شانت حبيبي وعندي أنها زين وحليه وقال أيضاً !

> شوقي لذاك المحيا الزاهر الزاهي أسهرت طرفي ودليُّهتَ الفؤاد هوًى نهبت قايي وتنهي أن يبوح ٢ بما بهرت كل مليح بالبهاء فما لهجت بالحب لما أن لهوت به وقال أيضاً ":

رَاضَ حبيبي عارضٌ قد بدا وظن قوم ً أن قلبي سلا وقال أيضاً " :

تعشقتُهُ شيخاً كأن مشيبه أخا الفضل ٦ يدري ما يراد من النهبي وقالوا الورى قسمان في شرعة الهوى ألا إنني لو كنت أصبو لأمرد وسودُ اللحي أبصرتُ فيهم مشاركاً

شوق" شديد" وجسمي الواهن الواهي والطرف والقلب مني الساهر الساهي يلقاه واشوقه للناهب الناهي في النيرين شبيه ُ الباهر الباهي عن كلّ شيء فويحَ اللاهج اللاهي

يا حُسنته ُ من عارض ِ رائض ِ والأصلُ لا يُعتَدُّ بالعارض

على وجنتيه ياسمينٌ على ورد أمينتُ عليه من رقيب ومن ضد لسُودٍ اللحي ناسٌ وناسٌ إلى المُرْد صبوت إلى هيفاء مائسة القد فأحببتُ أن أبقى بأبيضهم وحدي

١ الديوان : ٣٠٤ .

۲ ص : تبوح .

٣ الديوان : ٢٥٢ .

<sup>۽</sup> ص : قوماً .

ه الديوان : ٢٩٩ .

٣ الوافي : العقل .

وقال في مليح أحدب :

وقال أيضاً ":

وقال أيضاً ؛ :

أأتعبُ في تحصيله وأضبعه

وقال في مليح فحام °:

وعُلِّقته مسودًّ عينٍ ووَفرة كأن خطوط الفحم في وجَنَاته

وقال موشحة :

إن كان ليل " داج وخاننا الإصباح فنــورها الوهاج يغني عن المصباح سلافة" تبيدو كالكوكب الأزهر

تعشقتُهُ أحدباً كيّساً يحاكي نجيباً حنينَ البغام إذا كدت أسقط من فوقمه تعلقت من ظهره بالسَّنام

عُداتي لهم فضل علي ومنة فلا أذهبَ الرحمن عني الأعاديا هُمُ بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبتُ المعاليا

رجاؤك فلساً قد غدا في حبائلي قنيصاً رجاءٌ للنتاج من العُقم إذاً كنتُ معتاضاً من البرء بالسقم

و ثوب يعاني صنعة الفحم عن قصد لطاخة ُ مسك ِ في جني ٌ من الورد

١ الديوان : ٥٧٤ .

٢ ص : أحدب .

٣ الديوان : ١٥٥ .

الديوان : ٢٧٥ .

ه الديوان : ٠٤٤ .

٣ الديوان : ٩٩١ .

مزاجها شهــــد وعَـرْفُها عنبر يا حبـذا الوِرْدُ منها وإن أسكر قلبي بها قد هاج فما تراني صاح عن ذلك المنهاج وعن هوى يا صاح وبي رشا أهيف قد ليَجَّ في بُعدي بدر فسلا يُخسسَف منه سنا الحسد بلحظـه المرهف يسطى على الأسد كسطوة الحجاجْ في الناسِ والسفاح فما ترى من ناج من لحظه السفاح عَلَّلَ بالمسك قلبي رشاً أحور منعم أعطر منعم أعطر رياه كالمسك وريقه سكر ٢ غصن على رجراج طاعت له الأرواح فحبذا الآراج إن هبت الأرواح مهالاً أبا القاسم على أبي "حيان ما إن له عاصم من لحظك الفتان وهجرك الدائم قد طال بالحيمان ؛ فدمعه أمواج وسرّه قد لاح

١ ص : ذي .

٢ الواني : كوثر .

٣ ص : ابن .

و س : بالمبان .

لكنه ما عاج ولا أطاع اللاح اللاح يا رُبَّ ذى بهتان يعذل في الراح وفي هوى الغزلان دافعت بالراح وقلت لا سلوان عن ذاك يا لاحي سبع الوجوه والتاج هي منية الأفراح فاختر لي يا زجاج قُمصال وزوج اقداح وقال يعارض موشح ابن العفيف التلمساني رحمهما الله تعالى ":

عاذلي في الأهيف الأنس لو رآه كان قد عذرا رشأ قد زانه الحور غُصُن من فوقه قمر وشأ من سنحبه الشعر ثغر في فيه أم درر جال بين الدر واللعس خمرة من ذاقها سكرا ربحة بالردف أم كسل ريقة بالثغر أم عسل وردة بالحد أم خجل [كحل بالعين أم كحل ] وردة بالحد أم نحجل جلبت للناظر السهرا يا لها من أعين نعس جلبت للناظر السهرا مذ نأى عن مقلي ستني ما أذيقا لذة الوسن طال ما ألقاه من شجني عجباً ضدان في بدني بفؤادي جذوة القبس وبعيني الماء منفجرا

١ ص : للاح .

٢ القمصال : وعاء يستعمل للشرب ، وفي ص : ممصال وكذلك في أصل الوافي .

٣ ألديوان : ٥٩٤ .

<sup>؛</sup> موضع هذا الشطر بياض في ص ، وهو ثابت في الوافي .

ه الواني : لناظري سهرا .

قد أتاني الله بالفرج إذ دنا مني أبو الفرج قمرً قد حل ً بالمهج كيف لا يخشى من الوهج غیره ٔ لو صابه نفسی ظنَّه من حَرِّه شَرَرا نَصَبَ العينين لي شركا فانثنى والقلب قد ملكا قمرٌ أضحى له فلكا قال لي يوماً وقلد ضحكا: انت جيت من أرض اندلس نحو مصر تعشق القمرا ؟ والموشحة التي لشمس الدين محمسد بن العفيف التلمساني في هذا الوزن و هي :

قمرٌ يجلو دُجي الغلّس بهر الأبصار مذ ظهرا آمن من شُبهة الكَلَف ذبت في حبيه بالكلف لم يزل يسعى إلى تلف بركاب الدَّلُّ والصلَّفِ آه لولا أعينُ الحرس نلتُ منه الوصل مقتدرا يا أميراً جار مذ وليا كيف لا ترثي لن بليا فبثغر منك قد جُليا قد حلا طعماً وقد حليا وبما أوتيت من كيس جُدُهُ فما أبقيتَ مصطَبرًا بدر تم في الجمال سني ولهذا لقبوه سني قد سباني لذة الوسن بمحيا باهر حسن هو خشفي وهو مفترسي فارو عن أعجوبتي خبرا لك خد الله الفرج زين بالتوريد والضَّرَج وحديثٌ عاطرُ الأرج كم سبى قلباً بلا حرج لو رآك الغصن م يتميس أو رآك البدر لاستترا

يا مذيباً مهجتي كمدا فتُت في الحسن البدور مدى يا كحيلاً كحله اعتمدا عجباً أن تبرىء الرمدا وبسقم الناظرين كسي جفنك السحّار فانكسرا ومدحه محيي الدين ابن عبد الظاهر بقرا :

قد قيل لما أن سمعتُ مَباحثاً في الذات قرّرها أجل مفيد مذا أبو حيان قلت صدقتم وبررتم المذا هو التوحيدي

وأما ما صنفه فهو: «البحر المحيط» في تفسير القرآن العظيم.

«إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب». «كتاب الأسفار الملخص من كتاب الصفار». «شرح سيبويه». «كتاب التجريد لأحكام سيبويه».

«كتاب التذييل والتكميل في شرح التسهيل». «كتاب التنخيل من شرح التسهيل». كتاب «المندع في التصريف». كتاب «الموفور». كتاب «التذكرة». كتاب «المبدع في التصريف». كتاب الموفور». كتاب «التقريب». كتاب «الندريب». كتاب «المندا في مسألة كذا». «كتاب «الفصل في أحكام الفصل». كتاب «اللمحة». كتاب «الشذا في مسألة كذا». «الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء»، كتاب «الأثير في قراءة ابن كثير». «الأرتضاء في الفرق بين الضاد والظاء»، كتاب «عقد اللآلي». كتاب «نكت «الأمالي». كتاب «النافع في قراءة نافع». «الأثير في قراءة ابن كثير». «المورد الغمر في قراءة أبي عمرو». «الروض الباسم في قراءة عاصم». «المزن الغامر أفي قراءة أبي عمرو». «الرمزة في قراءة حمزة». «النافع في قراءة ابن علي». «النور الأجلي في قراءة زيد بن علي». «المواج في قراءة الكسائي». «النور الأجلي في قراءة زيد بن علي». «الحلل الحالية في قراءة الكسائي». «النور الأجلي في قراءة زيد بن علي». «الحلل الحالية المختصار المنهاج». «النور الأجلي في اختصار المحلي». «الحلل الحالية الخالية المخلية المختورة». «الخور الأجلي أبي المختورة». «الخورة المحلي». «الخور الأجلي المخلولة الحالية المخلل الحالية المخلية المخلية المخلورة المحلي». «الخور الأجلي أبي المختورة». «الخور المحلي». «الخور المحلي». «الخور الأجلي أبي المختورة». «الخور المحلي». «الخور المحلية المحلورة المحلية المحلية المحلورة المح

۱ ص : وبرزتم .

٢ الوافي : الهامر .

٣ الوافي : تقريب النائي .

في أسانيد القرآن العالية » . « الإعلام بأركان الإسلام » . « نثر الدرد الونظم الزهر » . « قطر الحبي في جواب أسولة الذهبي » . « نوافث السّدر في دمائث الشعر » . « تحفة النّدُس في نحاة الأندلس » . « الأبيات الوافية في علم القافية » . « مشيخة ابن أبي المنصور » . « الإدراك للسان الأتراك » . « زهو الملك في نحو الترك » . « نفحة المسك في سيرة الترك » . « الأفعال في لسان الأتراك » . « منطق الحرس في لسان الفرس » . ومما لم يكمل تصنيفه : كتاب « مسلك الرشد في تجريد مسائل نهاية ابن رشد » . « منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك » . « نهاية الإعراب في علمي التصريف و الإعراب » رجز . « مجاني المصر في شعراء العصر » \* . « المخبور في لسان اليحمور » \* . « المخبور في لسان اليحمور » \* . « المخبور في لسان اليحمور » \* . « دمه الله تعالى .

# ۰۷ همود الوراق

محمود بن الحسن الوراق ؛ أكثر شعره في المواعظ والحكم ، روى عنه ابن أبي الدنيا ، وتوفي في خلافة المعتصم في حدود الثلاثين والمائتين . ومن شعره :

ما إن بكيتُ زماناً إلا بكيتُ عليهِ ولا ذممتُ صديقاً إلا رجعتُ إليه

١ الوافي : نثر الزهر .

٢ الواني : في آداب وتواريخ لأهل العصر .

٣ الوافي : اليخمور ؛ البدر السافر : اليشمور .

٠٠٧ – الزركشي : ٣١٧ وطبقات ابن الممتز : ٣٦٧ وتاريخ بغداد ١٣ : ٨٧ .

وقال :

وما صاحبُ السبعين والعـَشـر بعدها بأقربَ ممن حنكته القوابلُ ا ولكن " آمالا " يؤمِّلها الفتى وفيهن الراجين حقٌّ وباطل وقال أيضاً:

يا ناظراً يرنو بعيني راقد ومشاهداً للأمر غيرَ مشاهد تصلُ الذنوبَ إلى الذنوب وترتجي ونسيتَ أنَّ الله أخرج آدماً منها إلى الدنيا بذنبِ واحد

وقال أيضاً:

أليس عجيباً بأن الفتى يصاب بنقص الذي في يديه فمن بين باك له مُوجَع وبين مُعَزّ مُعَزّ إليه ويسلبه الشيبُ تُشَرْخَ الشبابِ فليس يعزيه خلق عليه وقال أيضاً :

سَقياً لأيام خلَت وكأن أوجهها رياض أيام يحيينا الهوى وتميتنا الحدق المراض

درك الجنان بها وفوز العابد

وقال أيضاً:

أيّ جهل يكونُ أبينَ من جه ل أراني أضحى عليه وأمسى أبغض الناس إن ظننت على الظن وأنسى اليقين من علم نفسي وقال أيضاً :

إذا أعطاك قَتَرَ حين يعطى وإن لم يعط قال أبى القضاء يُبْبَخِّلُ ربه سَفَها وظلماً ويعذرُ نفسَهُ فيما يشاء وقال أيضاً:

الدهرُ لا يبقى على حالة لكنه يُقبِلُ أو يُدبرُ

فاصبر فإن الدهر لايصبر

فإن تلقّاك بمكروهـه وقال أيضاً:

تعصى الإله وأنت تظهر حبَّه مذا محال في القياس بديع الم لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحبّ لمن يحبُّ مطيع وقال أيضاً:

دارِ الصديق إذا استشاط تغضباً فالغيظ يُخرَّرج كامن الأحقاد

ولربما كان التغضبُ باحثاً لمثالبِ الآباء والأجــداد وقال أيضاً:

ففي الصبر مُسلاة ُ الهموم اللوازم

تَعزَّ بحسن الصبر عن كلِّ هالك إذا أنت لم تَسلُ اصطباراً وحيسبة على الأيام مثل البهائم وقال أيضاً :

لبستُ صروفَ الدهر كهلاً وناشئاً وجرّبتُ حاليه على العسر واليسر ولم أر بعد الكفر شراً من الفقرُ

فلم أر بعد الدين خيراً من الغني وقال أيضاً :

فعذريَ إقراري بأن ْ ليس لي عذر

أيا ربِّ قد أحسنتَ عوداً وبَدُّأَة لِليَّ فلم ينهض ْ بإحسانك الشكرُ فمن كان لذًا عذرِ لديك وحجة ِ

١ بهامش الزركشي : كذب ، بل هي لأمير المؤميةن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه .

# شهاب الدين محمود

محمود بن سلمان بن فهد ، الامام العلامة البارع البليغ الكاتب الحافظ، شهاب الدين أبوا الثناء محمود الحلبي الدمشقي الحنبلي ؛ ولد بدمشق سنة أربع وأربعين وستمائة ، وتوفي في شهور سنة خمس وعشرين وسبعمائة .

كتب المنسوب ونسخ الكثير ، وتفقه على ابن المنجا وغيره ، وتأدب على ابن مالك ، ولازم الشيخ مجد الدين ابن الظهير وسلك طريقته في النظم وأربى عليه ، وحذا حذوه في الكتابة. ونقله الوزير شمس الدين بن السلعوس إلى مصر ، وتقدم ببلاغته وبديع كتابته وإنشائه وسكونه وتواضعه ؛ وأقام بالديار المصرية إلى توفي القاضي شرف الدين بن فضل الله ، فجهز إلى دمشق صاحب ديوان إنشائها ، فأقام على المنصب ثمانية أعوام ، وتوفي رحمه الله تعالى ، وصلى عليه الأمير سيف الدين تنكز ، ودفن في تربته بسفح قاسيون ، وله من التصانيف : «مقامة العشاق » ، وكتاب «منازل الأحباب » ،

وله من التصانيف : «مقامة العشاق » ، وكتاب «منازل الأحباب » ، و «حسن التوسل في صناعة ٢ الترسل » ، و [ أسنى المنائح في أسنى المدائح ] . وكان ممن أتقن الفنين المنظوم والمنثور .

كتب إليه السراج الوراق ملغزاً في سجادة :

يا إماماً ألفاظه الغُرُّ في الأسماط تُرُري بالدرِّ في الأسماط

٨٠٥ - الزركثي : ٣١٨ والبدر السافر : ١٩١ والدرر الكامنة ه : ٩٢ والنجوم الزاهرة : ٩ - ١٤٠ وذيل العبر : ١٤٠ والشدرات ٦ : ٩٩ ؛ وقد جاء اسمه في الزركثي ومصادر أخرى «محمود بن سليمان» ، وقد أخلت المطبوعة بعدد غير قليل من المختارات الشعرية في هذه الترجمة.
 ١ ص : أبي .

٢ الزركثي : صنعة ، والكتاب مطبوع بأسمه كما أثبته الكتبيي ( القاهرة ١٣١٥ ) .

فغدت عن علاه ذات انحطاط حال زهدي فيها وحال اغتباطي هي ست على اختلاف التعاطى فهقت لا ولا دنت للبواطي طالب الله وهو عبد خاطي ويسار فقد غدت في رباط

وشهاباً بجاوز الشهب قدراً أي أنثى وطئتُ منها حلالاً مستبيحاً ما لا يباحُ لواطى لم أحاول° تقبيلها غيرَ خمس وهي مملوكة وعند ألناس وهي في صورة خماسية ما وتصيبُ الإيمانَ يسعى إليها وأرى أن تحلها بيمين

#### فكتب إليه الجواب:

يا سراجاً لما سمت باسمه الشم أنت بحرٌ نداك موجٌ وألفا ظك درّ وصنعُ يمناك شاطي لا تلمني إذا نظمت معانيا أنت ألغزت في اسم ذاتٍ رقاع خُهُ سُاها عشر وللعشر فيها حازها تابعُ المجلّي فحاز ال مذ علاها في أوّل الصف أضحى

#### ومن شعره :

أسروا إلى ليلي سراهم فما انجلي كلانا غريق في المدامع والدجي

#### وقال :

عريب سبوا نومي ولم تدر مقلتي وطلقت نومي والجفون حوامل ّ

وقال:

س ُ غدا البدرُ دونها في انحطاط لك فمن در فيك كان التقاطي لم تجاهد وكم غدت في رباط خطوات براحة وانبساط سبق من دونه بغير اشتراط كسليمان فوق متن البساط

وبات كطرفي نجمه وهو حيران كأن" دموع العين والليل طوفان

كما سكنوا قلبي ولم تشعر الأعضا فمن أجلذا في الحد" أبقت لها فرضا فعلم بانات اللوى كيف تنثني

رأتني وقد نال مني النحول ُ وفاضتْ دموعي على الخدِّ فيضا فقالت بعيني هذا السَّقام فقلت صدقت ، وبالحص أيضا

يشبه هذا قول الأرَّجاني:

ثم قالت أنت عندي في الهوى ومن هذه المادة قول جمال الدين ابن نباتة ١ :

قالت تغيرنا فقلت لها نعم أنا بالسقام ٣ وأنت بالإعراض

وقال أيضاً:

رقَّ العذولُ لما ألقى بكم ورثى نكثتمُ حبلَ ودّي بعد قوَّته أين الوفاءُ الذي كنا نظن ً وما فآه نفثة مصدور بهجركم رجوتُ يوم نواه لَو تَلَبَّتُ لَي وكم شكوتُ الذي ألقاه منه فما وكم حلفتُ بأني لا أعاتبُهُ ويح المحبِّ متى صدَّت حبائبه قضى فناحتْ عليه الوُرْقُ من حَزَن

١ ديوان ابن نباتة : ٢٨٢ .

٢ ص : ومملوكة ؛ الديوان : وملولة الأخلاق .

تثنى وأغصان ُ الأراك نواضرٌ ونحتُ وأسرابٌ من الطير عكَّفُ وعلمتُ ورقاءَ الحمي كيف تهتف

غالطتني إذ كست جسمي الضني تكسوة عرَّت من اللحم العظاما مثل عيني صدقت لكن سقاما

وملولة في الحبِّ ٢ لما أن رأت أثر السقام بعظميَّ المنهاض

لما رأى صدَّكُم عن صبكم عبثا وطالما قلتم ُ لا كان مَن ْ نكثا هذا الجفاء الذي من بعده حدثا ؟ ومن يَذُق هجرَ مَن ْ يشتاقه نفثا لأشتكى بعض ما ألقى فما لبثا أوى لذلي ولا ألوى ولا اكترثا ولستُ أُوَّل َ صبِّ في الهوى حنثا يوماً قضى وإذا ما واصلوا بُعثا فستجعنها بين أثناء النشيد رثا

٣ الديوان : بالصدود.

٨٤

#### وقال أيضاً:

أفدي الذي بالأمس ودعني فقضى اصطباري بعده نتحبا وسرتْ به في البحر جارية ٌ لو أن َّ حكم َ البحر طوعُ يدي الاخذتُ كلَّ سفينة غصبا وقال مضميّناً:

قل لي عن الحمام كيف دخلتها يا صاحبي لتَسُرَّ خ مشفقا أدخلتها وأولئك الأقوامُ قد شدوا المآزر فوق كثبانِ النَّقا وقال أيضاً:

رأيت في بستان خلِّ لنا بدرَ دجَّى يغرسُ أشجارا فقلت إن أنجب هذا الذي يغرسه أثمر أقمارا وقال أيضاً :

ورأيته في المساء يسبحُ مرَّة والشَّعرُ قلد رَفَّتْ اعليه ظلاله فظننتُ أن البدرَ قابلَ وجهـُهُ وجه َ الغديرِ فلاح فيه خياله

وقال وكتب بها إلى فتح الدين ابن عبد الظاهر :

هل البدر إلا ما حواه لثامها أو الصبح إلا ما جلاه ابتسامها أو النارُ إلا ما بدا فوق خدها سناها وفي قلب المحبِّ ضرامها أقامت بقلبي إذ أقام بحبِّها فدارتُها قلبي وداري خيامها مهاة أنكاً لو يستطاع اقتناصها وكعبة حسن لو يطاق استلامها إذا ما نَـضَتْ عنها اللثام وأسفرت تقشَّعَ من شَمس النهار غمامها نهاية صحطي أن أقبلً تربها وأيسر حطٍّ للثام التثامها تريك مُحيّبًا الشمس في ليل شعرها على قيد رمح وجهها وقوامها

سوداءُ يسبقُ سيرها الشهبا

مدى الدهر لا يخشى السرار تمامها إذا ناح في هيف الغصون حمامها وحازهما والدر أيضا كلامها مدام المعنتي والدلال مدامها نظامآ وحسنآ عقدُها وابتسامها وردَّت فردَّ الروحَ فيَّ سلامها فقلت وهل بـّلوايّ إلا سقامها بدا نتَوْرها وانشق عنها كمامُها بأصداف ياقوت لماها خيتامها ولا النوم مذ صَدَّتْ وعزَّ مرامها : فقلت سلى جفنيك أين منامها كمثل حياتي في يديها زمامها كأنيّ راع ضلّ ٢ عنه ستوامها حوته وقد زان الثريا التئامها بكف فتاة ٣ طاف بالراح جامها سواق رماها في غدير زحامها فشقت أقاحيها وشاق خزامها أضاءت لآليه فراق انتظامها رماة" رَمي ذا دون هذا سهامها صفوف صلاة قام فيها إمامها أسنتها والبرق فيها حسامها

وتزهى على البدر المنير فإنها تغني على أعطافها وُرْقُ حليها تردَّد بين الحمر والسحر لحظها كلانا نَشاوى غيرَ أنَّ جفونها وليلة زارتْ والثريا كأنها وحيَّتْ فأحيتْ ما أمات صدودها وقالت بعيني ذا السقام <sup>١</sup> الذي أرى فأبدت ثناياها فقل في خميلة وأبعدتُ لا بل سمطُ درٍّ تصونهُ وقالت وما للعين عهد" بطيفها لقد أتعبت عيني جفونك في الدجي وما علمتْ أنَّ الرُّقادَ وقد جفت وكم ليلة سامرتُ فيها نجومها كأن البُّرَيا والهــلال ودارَة حبابٌ طفا من حول رفرف فضة كَأَنَّ نجوماً في المجرَّة خرَّدً كأنَّ رياضاً قد تسلسل ماؤها كأن سنا الجوزاء إكليلُ جوهر كأن الدى النُّسرين في الجو غلمة " كأن سهيلاً والنجوم وراءه كأن الدجى هيجاء جرت نجومه

١ الزركشي : الغزال .

٢ ص : ظل .

٣ ص : قناة ، وأثبت ما في الزركشي .

كأن الرجوم الهاديات فوارس تساقط ما بين الأسنة هامها كأن سنا المريخ شعلة ُ قابس تلوحُ على بعد ويخفى ضرامها كَأَنَّ السُّهَا صَبٌّ سَهَا نحو إلفه يراعي الليالي جفنه لا ينامها كأن خفوق القلب قلب متيم رأى بلدة الأحباب أقوى مقامها كأن ثريًّا أفقه في انبساطها يمين كريم لا يُخاف انضمامها كأن بفتح الدين في جوده اقتدت فروَّى الروابي والأكام انركامها

كعاشق سار عن أحبابه وهفا به الهوى فتراءاهم على شرف

إنَّ مَن مُ تهواه قد ظعنا ٢ فاندُب الأطلال والدِّمنا واخدع القلب الذي صحبوا وخداع النافرين عنا واسلُ عن طيب الحياة فقد صرت لا قلباً ولا سكنا لا تقل أرجو الإياب فكم نازح بعد البعاد دنا فهو دهرٌ كان ملتهياً عنكم ً والآن قـد فطنا جيرة" والله بتعدَّهم لم أجد حُسناً ولا حَسنا سلبوا روحي فليتهم عوضوني عَوْدهم نمنا وَدَرَوْا أَنِي أَمُوتُ بِهِم فكسوني بالضنا كفنا ما على الحادي العجول بهم حرج لو يحبس البُدُنا

وقال من أبيات :

والطلُّ في أعين النوّار تحسبه دمعاً ا تحير لم يرقأ ولم يكف كلۇلۇ ظلَّ عطفُ الغصن متشحاً بعقده وتبدَّى منه في شنف يُضَمُّ من سندس الأوراق في صور يخضر ويجنى من الأزهار في صدف والشمس ُ في طَّـفل الامساءِ تنظر من ﴿ طرفِغدا وهومنخوفالفراقخفي ﴿

وقال يرثي شاباً جميلاً فقد:

١ ص : دمع . ٢ ص : ضعنا .

فعسى روحٌ معلقة بهمُ أن تذكر الوطنا قلتُ للبدر المنير وقد غاب من أربى عليه سنا : غيب أو اطلع إن أردت فما فيك لي عن من فقدت عني ا أنبأتني الشمس عنه وعن بدرها إذ غاب واقترنا نحن كنّا إخوة شرفاً فأصاب الدهر أحسننا وسألتُ الدوحَ بعدهم هل أمالت نسمة عُصُنا أو تمشت في خمائله ذات طَوْق تبعث الشجنا فلوى أعطافه وثنى مذ تناءَوْا والغمامُ وني وعيون ُ النور قد رمدت وغناء الورق عاد عنا فإذا ملنا فلا طرب بل لأن الورق نتُحسن لنا سادتي هل بعد بعدكم ترَّجع الأيام تجمعنا أن يضم الدهر ألفتنا فیکم ُ بعد المنون میی فقد أحباب نأوا فأنا فسقاكم كل شسارية من دموعي تخجل المزنا

أو سقاه الطلُّ مضطجعاً قال لي ذاك النسيم ُ نأى أرتجي واليأس يهزأ بي وضلال الحبِّ غادر لي إن قضى صب يبيم على

#### وقال أيضاً:

وحللت من أحشاي ربعاً دارساً فغدا بقربك عامراً مأهولا ومننتَ حين منحتني سقماً به ٢ أشبهتُ خصرك رقةً ونحُولا

يا من أضاف إلى الجمال جميلا لا كنتُ إن طاوعتُ فيك عذولا عَوَّضْتَنِّي من نارِ هجرك جنةً فسكنتُ ظلاً من رضاك ظليلا

١ ص : عنا .

٢ ص : بسقامه .

وسلكت بي في الحبّ أحسن مسلك لم يُبق لي نحو السلو سبيلا ولربَّ ليــل ِ مثل ِ وجهك بدره ﴿ ودجاه مثلُ مديد ِ شعرك طولا ﴿ أرسلتَ لي فيه الحيال فكان لي دون الأنيس مؤانساً وخليلا إن لم أُجُدُ للوجد فيك بمهجتي وقال أيضاً:

تقضّي زماني في انتظار وصاله قضيبُ نقا قد كنتُ أرجو انعطافه أ فرُحث لحيني آيساً من خياله أعرِّضُ من وجد بعسال قد"ه ومعسول فيه بالعُدُ يب وضاله أليس من التبريج أن مزاره وريب ونيل الشهب دون مناله لئن عميّه بالحسن ياقوتُ خديّه فقد خصه بالصَّوْن عنبرُ خاله إذا ما شكوتُ الوجد قال أخو الهوى صبابته تُغنيه عن شرح حاله وإن رُمتُ وصلاً قال لي أنت مُدَّع ِ فأعرضُ عنه خيفةً من جداله وما ذاك عيدًا غير أن وليله على عليه شاهد من دلاله

نم بأسرار الحمى نسيمُهُ فذاع من سرِّ الهوى مكتومُهُ ، روی حدیثاً عن أُهیل رامة جداً د ما أبلی الهوی قدیمه إلى كثيب دنف عذابُه أ في حبّ جيران النقا نعيمه يرومُ أن يعطُّفَ من َّذاك الحمى عليه من بعد الصدود ربيمه يا صنماً مقلته صادٌّ له والحاجب النون وفوه ميمه طوبی لمن فی راحتیك راحه إن تاه معوج صدغيك فقد هداه من فرقك مستقيمه

وكففت لحظك بالفتور تلطفاً كيلا أبيت بحدِّه مقتولا لا نال قلبي من وصالك سُولا

ومات اصطباري والغرام بحاليه

وأنت يا كلَّ المني نديمه

وقال أيضاً:

١ ص والزركذي : بخده .

فجاء على قصدي وقصدكم الأمرُ فما ضاق لي يوماً ولا لكم صدر هجرتم بحمد الله إذ طاب لي الهجر أتانا بلا دعوى كما نشتهي الصبر علينا أياد لا يقوم ُ بها الشكر فمذ ذقته أيقنتُ أنَّ الهوى المر فكونوا كما شئتم فإنا كما نشا صحونا جميعاً وانجلى ذلك السكر فكم تهت من قاء هناك وطلعة بغصن ولا غصن وبدر ولا بدر وإن كان زيدٌ صدكم عن وصالناً فلم تخطئوا شيئاً كذا صدّنا عمرو وإن كنتمُ أنسيتمُ العهدَ فاسألوا ليخبركم هل مرَّ يوماً له ذكر سواءٌ ولكن منكم ُ بدأ الشر لنا عندكم حتى استوى السرّ والجهر ولا كبله خَرَّى بأثنائها جمر ولا زادنا حبٌّ جوَّى كلَّ ليلة ولا سلوةُ الأيام موعدها الحشر ' لفرط امتزاج بيننا الماء والخمر فكم ليلة ما شاب إظلامتها دجى وكم ليلة بالهجر ما شابها فجر فأعقبكم ذاك الوفاء ملالة الخدر شيمته الغدر وإني وإن ألفيتُ في ذاك راحة ً وباتتْ يدي منكم وراحتها صفر

آنس قلبي نار طور خده فهو كما شاء الهوى كليمه وقال يعاتب محبوباً:

غدرتم ولولا الغدرُ ما كان لي عذرُ وجَـدتم مجالا للقلى وكذا أنا فلا أشتكي منكم ملالاً لأنكم فإن تَـدُّعوا عنا اصطباراً فهكذا وإن تشكروا حُكم البعاد فللنوى وكنت أظن الصبر مراً مذاقه تقضى الهوى منا ومنكم فكلنا ولا شرَّ في أمر عرفنا به الذي فلا مقلة عتبرى بأجفانها قتذي وكنا كما شاء الغرامُ كأننا لمُثْن ولكن لا يقابل هجركم سوى الهجر لاعتبُّ يمض ولاهمُجر وقال أيضاً :

ويا سلوة الأيام موعدك الحشر

١ فيه إشارة إلى قول أبي الصخر الهذلي : فيا حبها زدني جوى كل ليله

ما ضرًّ منن شفع الصدود عبيعده لو علل الكاف المشوق بوعده \_ أو لو شفاه ٔ بزورة ٍ بعد النوى ليرى الذي فعل البعاد ُ بعبده ظبي من الأتراك خال بالله من حال ملآن الفؤاد بوجده ريان من ماء الشباب إذا مشى تُثني الغصون على تَشَنّي قده ما كنتُ أشكو من قساوة قلبه لو أنه أعنْدَتُهُ رقة ُ خده أبكى ويضحكه التدللُ عن نقا وأمير حسن ناظري والقلبُ من علماً بأن اللحظ منه صارمٌ عَنَضَبٌ وما حذرا مواقعُ حَده لو زارني لفضضت خَتَمَ رُضابِهِ مَا بغيتي في وَرُده أو وِرْده وأجلتُ كفتي في مجال نطاقيه ِ قالوا به سَتَقَمَ فقلتُ لعَله في جفنه أو خصره أو عهده يا سالبي طيبَ الرقاد وإنما أسفي على فقد الحيال كفقده لولا انتظارُ الطيفِ يطرقُ في الكرى ما راح دمعي سائلاً في ردّه

وقال أيضاً :

أيا رَشأ بت من حبله فقيد الكرى قلق المضجع ومن أصبحت نار وجدي به تؤججها في الحشا أدمعي [ومن إن تُدم مقلتي لحظها إلى وجهه تكم أو تدمع] ومن غير ذكراه لم يحل في لساني ولا حلَّ في مسمعي ومن حاز قلبي طوعاً لديه متى يدْعُـهُ لحظه يتبع دمي لك فارفع شَبَا السيف من لحاظك عن مهجي أو ضع وحُكم حياتي في راحتيك فخذها إن اخترتها أو دع فَيَصُن ذَا المحيا الذي في سناه ُ دليل ٌ على قلرة ِ المبدع

بَرَدِ شفاء محبّه في بَرْده أعوانه أبدآ علي وجنــده في غوره وكففتُها عن نجده

١ فس ؛ أخارها .

وقال أيضاً:

ولا بالكرى علم" وهل كان لامريءٍ هم ٔ هجروا برد ً الظلال وإنما مضوا فاستر دَّ الدهرُ أُنسي الذي مضي وبانوا فآلى ً البان لا بان بعدهم فليتهم عادوا وقلبي فداهم وقال أيضاً:

دارٌ الأحبة والهوى وشبيبة فارقتها فأرِقتُ من وجدي بهم كانوا حياتي وابتليتُ بفقدهم° أشتاقها شوق الغريب مزاره وتروقني خُدُعُ المني منها وقد بتَعَدُ المدى وتمادتِ الأيام

فما ربة الحدر إن أسفرت بأحوَّجَ منك إلى البرقع ولاح يعنّفني في الغرام وهل يسمعُ اللوم مَن ْ لا يعي وأُنكرُ ما يدعي من هواه وسقميَ يُثبت ما يدعي رآك فساعدني في الحنين وأضحى على من لحاني معي

خليلي هذا البرق أسيافه تنضي فهيا عسى حتف الظلام به ينقضي فليس لنا بالصبح عهد" الأننا عهدناه من قبل التفرّق مبيضًا نأى عنه من يهواه أن يعرف الغمضا حشاي، وحاشاهم. أقامت على الرمضا كأن له عندي بقربهم ترضا ولا عانقت أغصانه بعضها بعضا عريبٌ سَبُوا نَوْمي ولم تلدرِ مقلتي كما سلبوا قلبي ولم تشعرِ الأعضا٣ وأرضى بأن تضحي خدودي لهم أرضا

أعلي في حبِّ الديار ملام أم هل تذكرها علي حرام أم هل أذم إذا ذكرتُ منازلاً فارقتها ولها علي دمام ذهبت وجيران عليّ كرام أفهل لهم أو للكرى إلمام فعليهم وعلى الحياة سلام سفهاً ، وإلا أين مني الشام

١ ص : عهداً .

٢ س : فألا . ٣ مر البيت ص : ٨٣ .

وان و ثغر رياضها بــسـّام

يا ليلةً بات ثغرُ الكأسِ معتنقي فيها فيداك سوادُ القلبِ والحدق أمات فقدك ما أبقيت من رمقي جبينُه والشذا من نشره العَبق لماه ما أضرمت خداه من حرقي طوَّقتُ أسودَ ذاك الشعر في عنقي

وتلذ لي سنة الحرى لا رغبةً في النوم بل لتعيدها الأحلام وتمثلُ الأوهامُ لي أني بها ثاو ا وَلذَّاتُ الهوى أوهام فكأنَّ ربع تشوقي وخيالها دمن ألم بها فقال سلام ليس الغرام بها لأن نسيمها بل للديار إذ ٢ الشبابُ مطاوعٌ فيها وأيامُ الزمان وسام إذ لا نخافُ بها الوشاة وحولنا فيها العيونُ وعندناً النمام الورد خد والبنفسج عارض والنور ثغر والقضيب قوام والراح ريق أو حديث رائق والنُّقلُ لَم والقيانُ حَمام ولقد نُقلْتُ إلى الأجلِّ وإنما عصرُ الصبا أيامه الأيام لو عاد لي عصرُ الشبابِ رأيتها بعيون صبٍّ ماؤهن غرام وقال أيضاً :

إن كنت أنشرت صباً ميتاً فلقد سمحت لي برشاً أدرى الوشاة به في روضة كلما ماست معاطفه فيها تسترت الأغصان بالورق وبات يطفىءُ بالعذب المبرد من وبتّ حاويَ بدرِ النّمّ إذ بيدي وجاء يسعى بها حمراء قابلها بوجهه فبدت شمسين في أفق بكر حبَتها ثناياه الحباب كما خداه ألقت عليها حمرة الشفق وقال دونكها إن شئت من قدحي أو من لمي شفتي اللعساء أو حدقي كُلُّ مدامٌ وإن شككت ها شفتي وهذه الكأس فاختر ما تشا وذُق

١ ص : ثاوي .

٢ ص : إذا .

فيا لها ليلةً قضيتها عجباً الشمس مغتبقي والبدر معتنقي وكتب إليه علاء الدين ابن غانم من حصن صهيون:

إليك شهاب الدين نشكو متاعباً فأنت الذي ما زلت ترثي لمن شكا إلى الله نشكو حصن صهيون إننا إلى الرفق فيها لم نجد قط مسلكا لتغييره وجه ُ الوجود ِ مقطّبٌ عليه وعينُ الشمس زالت من البكا أَصَمَّ صراخُ الرعد فيه مسامعَ السبرايا وسترُ البرق وجداً تهتكا

فأجابه شهاب الدين رحمهما الله تعالى:

ألم يكفني شوق إليه وأدمع عليه إذا ما جادت الغيث أمسكا محياه لم أصحب حميماً سوى البكا إلى أن شكا حالاً غدوتُ لحملها أكابدُ من همي به فوق ما شكا لها باعثاً من نفسها ومحبر كا بإخلاصه في حبه متمسكا لساءك أو ما في ضميري لسركا تزلزل أو أخنى عليه تدكدكا على الأرض في دين المودَّة مشركا فلم ألق نحو الصبر بعدك مسلكا لديك ليحكي نار وجدي فما حكي رأى عبرتي تجري فمثلَّلها لكا أوالشمس أخفت وجهها عنك كي ترى وقد غبت عنى وحشة الأفق بعدكا فإن الذي أغراك من قبل غركا

وأنيَ مذ فارقتُ – لا ذقتُ بُعدَ هُ – وحرَّك أشجاني على أنَّ في الحشا فيا نازحاً أودى بقلبي ولم يزل وحَقِّكَ لو عاينتَ ما في جوانحي جَوَّى لوغدا فيحصن صهيون بعضه وتوحيدُ وجد لو تقسَّم لم تجد ْ فصبراً ، على أني وقد غبت رمتُهُ فهل هوَ إلا البرقُ أومضَ مَوْهناً أو القطرُ يهمي وهومذ شَطَّتِ النوى عساك ترى الرأيّ الموفق بعدها

وكتب إلى الشيخ علاء الدين ابن غانم :

۱ س : باعث .

سيدي قربُك عندي منتهى سُولي وقصدي قد تمشّی نحو عبد

أنت أحلى في فؤادي من دنوً بعد بنعد ا فلم اخترتَ فراقي وأنا الليلة وحدي كن° جوابي تغنم الوا `فرَ من شكري وحمدي وتكن أكرم مولي

فأجابه علاء الدين ابن غانم :

لم أغب عنك بودي يا أعز الناس عندي لكن الحرمان يقصي في ويدنيني سعدي أنا للخدمة [ . . . ] كلَّ وقتٍ متصدّي لا على رجلي أسعى بل على رأسي وخدّي

وقال رحمه الله تعالى :

أيها المنزل الذي كان فيه لتجلّي شموسهم إشراقُ ُ والذي كان فيه بدر المسرّا ت تماماً لا يعتريه مُحاق أوحشوني مذ فارقوني فهل أص بحت مثلي اليهم مشاق فابك في مُسعداً عليهم فلا يأ سَ إذا ما تساعد العشاق وقال أيضاً :

وبمهجتي مَن ْ سلَّ صارم لحظه فحمى رياض خدوده أن تُجنُّتني لو أنَّ رقة خدّه أو لفظه أو ريقه في قلبه نلتُ المني وقال أيضاً :

قبَّلْتُ رجلَ حبيبي فازورً واحمرً خدا

وقال تلثمُ رجّلي لقد تنازلت جدا

١ ص : بعدي .

فقلتُ لم آتِ ذنباً ولا تعداًیتُ حداً رجلٌ سعتْ بك نحوي حقوقهٔ اللا تؤدی

وقال في مليح حرَّاث :

عشقتُ حرّاثاً مليحاً غدا في يده المسّاسُ ما أجملَه كأنه الزهرة تدامه الشور يراعي مطلع السنبله

وكتب إليه علاء الدين ابن غانم لغزاً في أحمد :

نصف اسم من أهواه في قلبه أمر ً لغير الفائت الفاني ونصفه الأول معكوسـُه ً في العكس حرف وهو حرفان فأجابه رحمهما الله تعالى :

كتم اسم من همت غراماً به أحمد من كشف وإعلان فإن نأى فابك على فقده بالعكس من نصف اسمه الثاني وان تصحف عكس نصف اسمه أمنت من صد وهجران وقال:

يا حياتي من حياتي بعدما بنتُ عنهم والنوى أقتلُ شَيَّ ليتهم لو عاينوني ليروا ميتاً من بعدهم في زيِّ حي

## غازان المغلى

محمود بن أرغون المغلي الجنكزخاني صاحب العراقين وخراسان وفارس وأذربيجان والروم ؛ كان شاباً عاقلاً شجاعاً مهيباً ملبح الشكل ، ملك سنة ثلاث وتسعين وستمائة فحسن له نائبه توزون الإسلام فأسلم سنة أربع وتسعين ، وفشا الإسلام في التتار . وطرق الشام وغلب عليه بعد أن قل العساكر الإسلامية . وكان يعف عن الدماء لا عن المال ، ومات بقرب همذان سنة ثلاث وسبعمائة في شوال ، ولم يتكهل ، ونقل إلى تبريز ، ودفن بتربته ؛ واشتهر أنه سم في منديل تمسح به بعد الجماع ، فتعلل ومات ، وقام بعده أخوه خربندا " .

وكان له خبرة بسياسة الأمور وتدبير الملك ، وكان قد التحق في أفعاله بجده الأكبر هولاكو ، ولم يكن فيه ما يشينه غير أنه كان بخيلاً ، لكن كانت هيبته قوية ورعيته في زمانه آمنة ، ولما توفي كتب نائب البيرة مطالعة إلى السلطان الملك الناصر يخبره فيها بوفاته بخط علاء الدين الوداعي ، وكانت الأخبار قد اختلفت بوفاته كثيراً :

قد مات قازان ُ بلا مرية ولم يمت ْ في الحجج الماضية ْ بل شنّعوا عن موته فانثني حياً ولكن ْ هذه القاضيه

٩٠٥ – الدرر الكامنة ٣ : ٢٩٢ والنجوم الزاهرة ٨ : ٢١٢ ودول الإسلام ٢ : ١٦٠ وذيل
 العبر : ٢٦ ؛ ونم ترد الترجمة في المطبوعة .

١ كذا في ص ، ولعلها : فل.

۲ ص : همدان .

٣ ص : خرنبدا .

فكتب جواب المطالعة الشيخ شهاب الدين محمود بخطه إلى الأمير سيف الدين طوغان نائب البيرة : ووقفنا على البيتين اللذين نظما في وصف حال قازان وتحقق موته بعد اختلاف الأخبار فيه ، والجواب عنهما :

مات من الرعب وإن لم تكن بموته أسيافنا راضيه وان يفتها فأخوه إذا رأى ظُهاها كانت القاضيه

# 01.

# صفي الدين القرافي

محمود بن محمد بن حامد بن أبي بكر، الشيخ الإمام العالم المحدث المتقن المفيد صفي الدين القرافي الصوفي أخو الشيخ المعمسَّر شهاب الدين الصوفي ؛ ولد سنة سبع وأربعين وستمائة ، وتوفي سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة .

قرأ مسند الإمام أحمد على أبي الغنائم بن علان ، وكتب العالي والنازل، وكان فصيح العبارة عذب القراءة ، ديناً صياناً ؛ حصل له لما تكهل يبس وسوداء ، فاستوحش ولازم الوحدة ، وبقي يحدّث نفسه ؛ ولكنه جمع ونسخ وتعب ، وخلط «صحاح» الجوهري والأزهري و «المحكم» في ديوان واحد ، ووقف كتبه بالخانقاه الشميصاتية ، وبها توفي رحمه الله تعالى .

١٠٥ – الزركشي : ٣٢١ والدرر الكامنة ٥ : ٣٠٣ ودول الإسلام ٢ : ١٧٦ والبداية والنهاية
 ١٤ : ١٠٨ وذيل العبر : ١٣٠ ، ولم ترد الترجمة في المطبوعة .

# [كشاجم]

محمود بن الحسين ، أبو الفتح الكاتب المعروف بكشاجم ؛ هو من أهل الرملة من نواحي فلسطين ، هو لقس نفسه «كشاجم » فسئل عن ذلك فقال : الكاف من كاتب والشين من شاعر والألف من أديب والجيم من جواد والميم من منجم . وقال بعضهم : كشاجم طخ ، وزاد الطاء من طباخ والحاء من خراء .

وكان من شعراء أبي الهيجاء [ . . . ] تعبد الله بن حمدان والد سيف الدولة . وله من التصانيف كتاب «أدب النديم » . «كتاب المصايد والمطارد » . «كتاب الطبيخ » . وكانت وفاته في حدود الخمسين وثلثمائة . ومن شعره " :

بأبي وأمّي زائرٌ متنقبٌ لم يخف ضوءُ الشمس تحت قناعيه لم أستم عناقه لوداعه لم أستم ابتدأت عناقه لوداعه

وهو من قول العكوّلـ ؛

١١٥ – الزركثي : ٣٢٢ والديارات : ١٦٧ والشذرات ٣ : ٣٧ ( وفيات : ٣٦٠ ) وحسن المحاضرة ١ : ٣٦٠ ( وفيه محمود بن محمد بن الحسين ) والفهرست : ١٣٩ ، وقد طبع ديوانه غير مرة ، ولكني أشير هنا إلى مخطوطة دار الكتب رقم : ٩٧٥ أدب ، ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

١ ص : فسأل .

٢ هناك بياض في ص ، و لا أظن أنه سقط شيء في هذا الموضع .

٣ الديوان : ٧٧ .

به هو علي بن جبلة ، شاعر عباسي كان ضريراً ، توني سنة ٢١٣ راجع الأغاني ١٩ : ٢٨٧ والشعر والشعراء : ٢٤٧ وتاريخ بغداد ١١ : ٣٥٩ وطبقات ابن الممتز : ١٧١ وابن خلكان ٣٥٠ و نكت الهميان : ٢٠٩ و جمع شعره الدكتور حسين عطوان (دار المعارف ١٩٧٢).

راقب الحلوة حتى أمكنت ورعى السامر حتى هجعا كابله الأهوال في زورته ثم ما سلَّم حتى ودَّعا

ومن شعر كشاجم يصف النار ٢ :

كأنما الجمر والرماد وقد كاد يواري من نورها نورا وردٌ جنيّ القطاف أحمر قبد ذرَّت عليه الأكفُّ كافورا وقال أيضاً ":

جاءت بوجه كأنه قمرٌ على قوام كأنه غُمُونُ

غنَّتْ فلم تبقُّ فيَّ جارحة " إلا تمنَّتْ بأنها أُذن

وقال أيضاً ؛

أرى وصالك لا يصفو لآمله والهجرُ يتبعه ركضاً على الأثر كالقوس أقرب سهميها إذا عطفت عليه أبعدها من منزع الوتر

### 017

# [ابن قادوس]

محمود بن اسماعيل بن قادوس القاضي ، أبو الفتح المصري الكاتب

١ ص : ودعا ، والتصويب عن ابن خلكان والديوان : ٧٦ .

۲ الديوان : ۱۰۷ .

٣ لم يردا في الديوان .

<sup>۽</sup> لم يردا في الديوان .

١٢ه – الزركشي : ٣٢٢ والخريدة ( قسم مصر ) ١ : ٢٢٦ وحسن المحاضرة ١ : ٣٦٥ وأخبار مصر لابن ميسر ٢ : ٩٧ وقال الزركشي : « وقع لي ديوانه في مجلدين لطيفين » وقه أكثر من الاختيار له ؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

صاحب ديوان الانشاء بالديار المصرية ؛ أصله من دمياط ، قيل إن القاضي الفاضل كان ممن اشتغل عليه ، وكان يعظمه ويسميه « ذو البلاغتين » ، وكان لا يتمكن من اقتباس فوائده غالباً إلا في ركوبه من القصر إلى منزله ومن منزله إلى القصر ، فيسايره ويجاريه في فنون الانشاء والأدب . توفي سنة إحدى وخمسين وخمسمائة ، ومن شعره :

وفاتر النيّة عنينها يواصلُ الرعدة والهزّة، مكبراً سبعين في مرة كأنما صلّى على حمزه

يشير إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قُـتُل عمه حمزة رضي الله عنه كان يقدمه اكلما صلى على قتيل قتل يوم أحد .

و من شعره :

ديباجُ خديه بسندس عارضيه مفروزُ وبخده خال لدا ثرة الملاحة مركز

ومنه أيضاً :

من عاذري من عاذل من عاذري من عاذري من عاذل من عادل من عادل المع شا إذا جحدت حبيًّه قال كفي بالدمع شا

يعني كفي بالدمع شاهداً ٤ .

وقال أيضاً " :

مدادُهُ في الطِّرسِ لما بدا قبَّله الصبُّ ومن يزهدُ كأنما قد حلَّ فيه اللمي أو ذاب فيه الحجر الأسود

١ ص : يقدمونه . ٢ ص : عاذلي .

٣ الحريدة : نكرت .

#### 015

# [شمس الدين الكوفي]

محمود بن أحمد بن عبد الله بن داود بن محمد بن علي الهاشمي الحنفي، شمس الدين الكوفي ؛ كان أديباً فاضلاً عالماً شاعراً ظريفاً كيساً دمث الأخلاق . ولي التدريس بالمدرسة التشيشية ، وخطب في جامع السلطان ، ووعظ في باب بدر . توفي في شهور سنة خمس وسبعين وستمائة ، ومولده سنة ثلاث وعشرين وستمائة ، فمن شعره :

شوقاً إلى أوجه مُتنا بفرقتها حزناً وكانت تُنحيينا فتُحيينا أحزاننا بهم ُ لا تنقضي ولنا شوق ٌ إلى ساكني يبرين يبرينا يا دهر قد مَسَنّنا من بعدهم حُرَقٌ من الفراق إلى التكفين تكفينا وعَدَتَنَا بِالتَّلاقِ ثُمْ تَخَلَّفْنَا فَكُمْ نَرَى مَنَكُ تَاوِينَا وَتُلُويْنَا دیار هم در سَتُ من بعدما در رست نفسی بها من تلاقینا تلاقینا متعت فيها إلى حسين فوا أسفا إذ عشتُ حتى رأيت الحين والحينا والكائناتُ بكأس الأمن تسقينا بما جرى واشتقت منا أعادينا فصار يرحمنا مَن كان يأملنا وعاد يُبعدنا من كان يدنينا وبات يخذلنا من كان ينصرنا وصار يرخصنا من كان يُغلينا

ملابس الصبر نبليها وتبلينا ومدة الهجر نفنيها وتفنينا كنا جميعاً وكان الدهــرُ يُسعـدُنا فالآن قرتْ عيونُ الحاسدين بنا واليوم ألطَّفُ كلِّ العالمين بنا مين عن أحبتنا أضحي يعزينا

٥١٣ – الزركثي : ٣٢٤ محمود بن عابد ، وبهامشه أن الصواب في اسمه « محمد » ؛ ولم يرد أكثر هذه الترجمة في المطبوعة .

لیت العذول ً یری مَن فیه یعذلنا إلى متى نحمل البلوى وعاذلنا ما ضرًّ عذَّالنا لو أنهم رفقوا حمائم ُ الدوح في الأغصان ِ نائحة ٌ تشجو وتندبُ من شوق ِ لمن فقدت قد نسرت يا أحبانا جراثحنا أمراضنا من كلام الشامتين بنا إنا عطاش" إلى أخباركم فمتى بنا إلى عزكم فقرٌ ومسكنة ٌ وقال رحمه الله تعالى :

ارفق مصب لا يريد سواكا أسكنته رَبْعَ الغرام فيا له بالله ا مَن أُفتاك في سَفْك الدما كم لي بأكناف <sup>٢</sup> الأجيرع وقفة كم صامت بالوجد ينطق حاله هذا وكم شاك فؤادي شاكا ضرب الغرام ُ على النفوس سُرَادقاً كيف الخلاص من الحمى وبربعه العزلان تنصِّب للأسود شراكا وا رحمتًا لذوي الهوى من جاهل متعقل ومغـفـّل يتذاكى قالوا هلكت بحبته فرحمت من من جهله علم النجاة هلاكا كفوا فمسا أحلى عذابي في الهوى يا صاحبي عَرَّجْ بجرعاءِ الحمى

لعلّه إذ يرى عيناً يراعينا بغير ما هو يعنينا يعنينا فعلمم ما ليس يسلينا ويسلينا كما ننوحُ فنحكيها وتحكينا ومن فكقدنا فنشجيها وتشجينا وما لنا غيرُ لقياكم يداوينا فهل زمان شفينا ويشفينا ؟ يأتي رسول" يروّينا ويروينا ؟ فهل بشيرٌ يغنينا ؟

قد صار من فرط السُّقام سواكا من ساكن لا يستطيعُ حراكا حتى تُسلِّط طرفك الفتاكا عَلَى عَلَى وادي الأراك أراكا والحسنُ مدَّ على العقول ِ شباكا عندي إذا كان المعذّب ذاكا فَهَنَاكُ رؤية ُ مَن تراه هُناكا

١ الزركشي : يا بدر .

۲ ص : بأصناف .

وقال أبضاً :

ما للقلوب سوى الحبيب أنيس ً الناسُ عشاقٌ وأنت حبيبهم وحماك كم نُنحيرَتْ نحورٌ دونه أيقال ُ لي أتلفتَ نفسك في الهوى جرَّدت نفسي إذ علمت بأنه وعكستُ حالي في العيون كأنّـه كم قال قوم والحديثُ تعلَّة " قمد غرَّهم آلُ التوهم مثلمــا يا من دعا أرواحَـنا فتبادرتْ سارت اليك بنا أيانقنا ا فلا ال ومتى وصلن اليك يا كلَّ المني العيس' تشتاقُ العقيقَ لساكن وقال أيضاً :

جلا الدجى اذ جلا فينا محيّاه أ

عَرَبٌ يعز المحتمي بجنابهم والعُرْبُ ما زالت تعز كذاكا

هو للفؤاد منادمٌ وجليسُ جبذ القلوب إلى هواه جمالُهُ فكأنه للخلق مغناطيس لا يدرك المعقول ُ لطفَ جمال مَن ْ ` أهوى فكيف يناله المجسوس كم قد كتبتُ إليه قصّة غُصّتي بمداد دمعي والخدود طروس لم يبق ِ دمعي وجنتي إلا عسى يوماً لها قدم ُ الحبيب تدوس دمعي بذكرك مطلق" ومسلسل" وصبابتي وَقُفْ عليك حبيس والكونُ ماشطةٌ وأنت عروس وتطايرت عند الدنوّ رؤوس عجبي وهل للعاشقين نفوس لا يستقيم الكيْسُ لي والكيس نقش ُ الفصوص صوابه المعكوس وادي العروس وما هناك عروس غُرَّتْ بصرح قبلهم بلقيس سبقاً وحن ً إلى النفيس نفيس تقييل يعجبها ولا التعريس ذهب العنا عنيّا وزال البوس لولاه ما حنَّتْ إليه العيس

فكم أمات به صبّاً وأحياه ممنع تعشق الأكوان بهجته بدر بلي ما لبدر التم معناه

١ س : أذيقنا .

والبدر ما زال برج القلب مأواه صوناً له وبحالي يعلم ُ الله مكمتل الظَّرف يهوانا ونهواه فما يروقُ لها في الخلق إلا هو لولاه ما ساغ عندي العذل ُ لولاه بالعذل ما نطقوا فيه ولا فاهوا حاشا لمثلي أن يسلو وحاشاه يا قوم ُ ما أجهل اللاحي وأغباه يا ذُلَّ مَن لستَ يا مولاي مولاه ب القلب أو هو سمَّاه وكنَّاه كرّر على مسمعي بالله ذكراه والله أطيبُ مسموع وأحلاه

ولي شرحُ حال ٍ في الغرام يطول تميل ً به الأشواق ً حيث تميل محاسنُهُ ما إن لهن مثيل وكل محب للحبيب حمول وعن ً له عما عهدت يحول وأقبل يُصغى والعذولُ يقول بها كم أتاني كاشح وعذول وهل لي إلى طيب الوصال وصول

أشتاقه وسوادُ القلب منزله أكني بليلي ولبنى حين أذكره بالحبّ يعرفنا حقاً ونعرفه أُديرُ عينيَ في الدنيا وزهرتها يسوغُ لي العذلُ إذ يشدو العذولُ به لو شاهد القوم ما شاهدت من قمري قالوا تسلُّ عن المحبوب قلتُ لهم أما رأى حُسْنَهُ مَن ْ فيه يعذلني يا عز من أنت يا مولاي سيده أهيم أن رمز الحادي بذكر حبيا هيّجتَ وجدي بذكرى من كلفتُ به أعد ْ فأن حديثَ الحبِّ في أُذُني وقال أيضاً رحمه الله :

شهود عرامي في هواك عدول صهاد ودمع سائل ونحول ا وشوقي إلى لقياك شوق" مبرِّح لقد فضح الصبُّ الحمول ركائب "سَرين وأقمار السماء حمول سَرَتْ وفۋادي موبقٌ موثقٌ بها وهمتُ ولكن ما وهمتُ بحبٍّ من حبيب تجنتي ظالماً فاحتملتُهُ تجنتى بلا ذنبٍ عليٌّ وملَّني ومال ً على ضعفي ومال إلى العدا ولم ْ لم ينزّه ْ سمعه عن مقالة تُرى هل لنا بعد الفراق تآلفٌ لأشكو إليه ما لقيتُ وما الذي جرى لي ودمعي شاهد ودليل فوالله ما يشفي المشوق رسالة ولا يشتكي شكوى المحب رسول وقال موشح:

قد صفا الوقتُ وقد رقَّ النسيمْ قم بنا ڈر ہے تفرح قبد خلا السمت ومن نهوى نديم حقّنا في طوى قد شمت جنات النعيم أبداً تُفتح فاختلس° من صرف دهرٍ ورقيب ساعة الإمكان° فالتواني بعد أن يدنو الحبيب غاية الحسران في الصبا قد جاء في حال الهبوب خبر لي راق وارد أظهر لي ما في الغيوب هيّج الأشواق قــد تجلَّى الآن معشوقُ القلوب معشَرَ العشاق ها حبيب القلب قد أمسى قريب أيها النُّدمان من له من قربه أدنى نصيب لا يكن نكمان تسكرُ الالباب كاساتُ الصّبا عند وقت السحر حین تہوی نشر رایات الربی وأریج اازهر وترانبا نتشنتى طربسا لبلوغ الوطر احسدينا في التثني إذ نطيب يا غصون البان أبداً لا يستوي [غصن] رطيب وفتي نشوان قد تعرضت بسكان اللوى وحمى الأجرع أين من يعرف قانون الهوى قم ولا تجزع وائتمر لي واتبعني في الجوى وانطبع واسمع هذه النيران عن يمني الكثيب تضرم النيران ما ينال الفوز منها ويطيب أبداً كسلان يا عذولي ليس ذا وقتَ العتاب فأنا مشغول° أنا أبغى الآن مع كشف الحجاب أبلغ المأمول إن تقل أنت قتيل" فالجواب رضي المقتول خلّني يا عاذل الصبِّ الكئيب كان ما قد كان فحبيبي نصب عيني لا يغيب من ضميرى دان وقال أيضاً :

فحرُّ اشتياقي بعدكم قند حشا الحشا وبي رشأ ما في البرية لائم ٌ نهى روحه والمال زال الرشا رشا علي سخا بالوصل من بعد شُحّه ومن بعد ما قد كان نتعّش أنعشا وشي باسمك الواشي اليّ فسرَّ ني وسمعيّ يــا مولاي لمـا وشي وشا

تعالوا نعید الوصل کا کان من وشی حديثك سحرً يملأ القلب نشوة وعبدك يا بدر الدجي إن تشا انتشا

وقال في خطلوشاه مملوك علاء الدين الجويني :

آه ولا أعذل أن قلت آه قد قتلتني مقلتا خطلشاه فعارضاه واشرَحا قصتي له وما قد فعلا عارضاه لم يفتتن من لا رأى حسنه ولا سبي يا قوم مَن لا سباه خاطرتُ بالروح لذكري له غاية ما في الباب دقوا قفاه

بلغت هذه الأبيات علاء الدين الجويني فكتب إليه: حرمة الشيب والآداب تمنعنا عن غاية ما في الباب . وقد رسمنا لمملوكك خطلو شاه يأتي إليك كل نهار كرتين .

١ ص : يمين .

## ابن الملحي الواعظ

محمود ا بن القاسم بن أبي البدر الملحي ٢ ؛ هو الشيخ العالم الفاضل الكامل شمس الدين ابن الملحي الواعظ الواسطي . توفي آخر جمعة في شهر رمضان سنة أربع وأربعين وسبعمائة ، رحمه الله تعالى ، وقد ناهر السبعين ؛ فمن شعره:

وعيشاً تقَضَّى متعكم على الحبتي وحَيًّا زماناً كان يجمعُ بيننا ونحن جميعاً في سرور ولذة نزلتم رُباها يا أهيلَ مودَّتي تقضت ليالي أنسنا وتولت جرى دمع عيني فوق صفحة وجنتي وأطيبه عندي عشاي وغدوتي أحبة قلبي أين أنسى بقربكم لقد هدني من بعدكم طول وحشي فما وقع التعريفُ إلا لشقوتي على أثلات الرقمتين ورَقّت وأين سبيلي بعدكم ، أين حيلتي فكانت من الأحياب آخر نظرتي ألا خبروني كم على الصبر مدَّتي ؟

رعى الله ربعاً كنتمُ فيــه جيرتي ولا غَيَّرتُ أيدي الزمان منازلاً " ولا أقفرتْ تلك الديارُ التي بهـــا إذا ما جرى تذكاركم في مسامعي فلاّـه ما أحلى قديم حديثكم تعجلتمُ أبالبعد لما عرفتكم أحن إليكم كلما هبت الصبا ويطلبكم قلبي على البعد والنوى نظرتُ إلى الأحباب يوم وداعهم وناديتهم ٣ هذا الرحيل ، متى اللقا

<sup>110 –</sup> الزركشي : ٣٢٦ والدرر الكامنة ؟ : ٢٦٠ ( وفيه محمد بن القاسم كما في ص ) ؟ ومعظم الترجمة ثابت في المطبوعة .

۱ ص : محمد ، وصوبته عن الزركشي .

٣ ص : و ناديتم . ۲ الدرر : المليحي .

وقلت لهم قابي للديكم وديعة " يسافر متَعْكُمْ فاحفظوا لي وديعتي عسى تسمُّ الْأَيَامُ تَجمعُ بيننا وترجع أوطاري ولذَّاتيَ التي ويطربُ سمعي من لذيذ حديثكم وتنظر عيني أنجمي وأهيلَّتي وقال أيضاً :

أنوحُ إذا الحادي بذكركمُ غَنتي وأبكي إذا ما البرقُ من نحوكم عنّا وكيف شكا قلبي تداويتُ باسمكم ونعم الدوا أنَّم على قلبيَ المُضْنَى بكم ولمَّهي لا بالعذيب ولا النقا وأنَّم مرادي لا سعاد ولا لبني لقد عاش مَن أنتم من العمر حظُّه ومات الذي في غيركم عمره يفنى يلذ في الليل الطويل بذكركم فما أطيب الليل الطويل إذا جنّا أحبتنا أين المواثيق بيننا زمان خلونا بالحمى وتعاهدنا ظنناكم لعمر ذُخراً وعلمة فيا قرب ما خيبتم بكم الظنا سمعتم من الاعداء قولهم بنا ومن أجل ما قالوا تغيرتم عنا تغيرتم عنا بصحبة غيرنا وأظهرتم الهجران ، ما هكذا كنا وأقسمتم أن لا تحولوا عن الوفا فحلتم عن العهد القديم وما حُلنا أأحبابناً ما كان أهنأ عيشنا ولكنه ولتى كطيفٍ بدا وهنْنا مررنا على أوطانـكم° بعد بعدكم ولما تخيّلنا جمالكم ُ بها سلامٌ على العيش الذي بكم ُ مضى ليالي كان الدهرُ مَعنا موافقا لئن عاد ذاك العيش ُ يا سادتي بكم غفرتُ لأيامي جميعَ ذنوبها وقال أيضاً :

بدا البرق من حزْوَى فهاج حنينُهُ وهبتَّتْ صبا نجد فزاد أنينُهُ

فمذ نحن شاهدنا أماكنكم ندحنا وقفنا على تلك الديار وسلّمنا فما كان أشهاه لديٌّ وما أهنا فلما نأيتم ما رأيت له معنى وعدنا إلى تلك الديار كما كنا وقلتُ لكِ الإنعام عنديَ والحسني

وغَنَّى له الحادي بأيام حاجر وذكتره العيش الذي كان وانقضى غريب بعيد الدار فارق أهله مريض " إذا هبَّ النسيم من الحمي تحمل أثقال الغرام وماله وصان الهوى في قلبه كلَّ جهده وظن ً بأن الدهر يجمعُ شمله أُهميل الحمى بنتم فدمعي مطلق" أهيلَ الحمي لا أوحشَ الربعُ منكم مررتُ على الوادي وكان زمانكم فأبصرته من بعدكم وهو قد عفا فناديته أين الذين عهدتهم فقال لي ً الوادي نأوا وترحلوا فقلت فهل يسخو الزمان بعَـوْدهـم إلى أن يعود المائح في النهر جاريا وكم مات صب ا بالتوقع والمني وقال أيضاً :

هنیئاً لمن أمسی وأنت حبیبهٔ وطوبی لقلب أنت ساكن سرّه و اهاً المطرود عن الباب مُبعَد وحقاً ك میّت وحقاً ك میّت ا

ففاضت بأمطار الدموع جفونه فكاد جَوَّى يطرا عليه جنونه كئيبٌ وحيدٌ بان عنه قرينه يطيبُ له خَفَّاقه وسكونه معينٌ على حمل الغرام يُعينه فلما نأى الأحباب بان متصُونه بمن يتمناهم فخابت ظنونه وقلبي قسد ضاقت عليه شجونه لقد كنتم ُ للربع زَيناً يزينه بلاباله تشدو وتجري عيونله وأقفر منه سهله وحزونه هنا وغديرُ العيش صاف ِ مَعينه ٢ وهذا فؤادي للتنائي حزينه فقال لعل ً الدهر يسخو خؤونه تموتً به أطياره وغصونه ولم تُقضَ من خصم الزمان ديونه

ولو أن نيران الغرام تذيبه ولو بان عنه إلفه وقريبه لقد ضاق في هذا الوجود رحيبه [يحق عليه نكبه ونحيبه]

۱ ص : صباً .

٢ ص : وواه ، وهو صحيح عند الزركشي .

٣ اضطرب هذا البيت مع الذي يليه في ص ، والتصويب عن الزركثني .

فقيرٌ من الأعمال أنت غَناؤه

وقال أيضاً :

سلامٌ عليكم هل تراكم علمتم ُ بما نال قلبي منذ ساعة ِ بنتمُ وهل عندكم ما عند قلبي من الأسى وهل مثل وجدي للفراق وجدتم أيا سادتي والله عهدي بلذتي وطيب حياتي منذ كنت وكنتم ليالي كانت كالنهار منسيرة سهرت بها من طيبها وسهرتم فلا كان يوم اكان آخر عهدكم وقد أسرع الحادي سُحيراً وسرتم ولا كان يوم ا فيه خُلِّفت بعدكم ونحن بوقفات الوداع نسلم ترحلت عنكم كارها غير طائع أؤخر أقداما وأخرى أقدم وودعتكم والقلبُ يأبى وداعكم وفي كبدي نار الأسى تتضرّم علمتُ من الأيام كلَّ كريهة ولكنَّ هذا البعد ما كنتُ أعلم حرمتم جفوني أن ترى غير شخصكم كما للذيذ النوم عنها حرمتم وعيني حرمتم أن تراكم كأنما لقاؤكم طيب وجفني مُحْدِم ربيعي جمادی حيث سمعي لغيرکم به رجب منکم ونومي محرّم ولما حدا حادي الفراق بشملنا وأنجدتُ سراً والأحبة أتهموا

[ أيا غاية الآمال من أنت أنسه ] فكل بلاء عنده يستطيبه ومن أنت راض عنه في طيّ غيبه فما ضرَّهُ والله من يستغيبه وما ضرّ صباً أَن يبيت وما له على نصيب من الدنيا وأنت نصيبه عُبيدُك في باب التطفل واقف الذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه غريب عن الأوطان يبكي لذلة وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه مريض " من الآثام أنت طبيبه تقضت لياليه وفات زمانه ولم يدر حتى لاح منه مشيبه غدا خاسراً فالعارُ يكفيه والعنا وقد آن من ضوءِ النهار مغيبه

۱ س : يوماً .

وأصبح منكم منزل الأنس خالياً تبين عليه وحشة " وهو مظلم وأضمرتُ ا توديعاً له وهو ساكتُ ولكن ° لسان ُ الحال منه يكلم وقالت لي الأوطان هل عودة بكم فقلت لها ربي بذلك يعلم

وقال موشح :

نَشْرَتْ ريحُ الصبا رَوْحَ الصباحْ فصبا المشتاق، وبكى عصرَ الصبا الماضي وناح من جوى الإشفاق قَدَ حَتْ في العود نسماتُ الربيع لهبَ الأزهار وانثنت ترقُّم بالوشي البديع جاريَ الأنهار فكست عن برده البرد الحليع خلع النوار وبدت في خُنضرة الماء القراح صُفْرةُ الأوراق كطراز مُذهب فوق وشاح صنعة الخلاق مَشَلُ الورد على الماء المعين مثل الإنسان زهرة العمر له في الأربعين وبدا النقصان ولقد يُعجيله بعضُ السنين يكسرُ الأغصان فافهم الجد فما المعنى مزاح وافتح الآماق وادخر ما اسطعتمن فعل الصلاح قبل أن تعتاق مثل ُ الدنيا كبيت العنكبوت أمره موهون من بها أيامه سَهواً تفوت فَهُوَ المحزون فسعيدٌ مَن عن الهم استراح وابتغى ما راق وإذا حفَّ من الطير الجناح أدرك السباق

١ ص : وأضمر .

ما لأهل النوم في الليل نصيب مين لقا المحبوب لا ولا تلقى بعيداً كَالقريب يدرك المطلوب وكذا من لا يرى وجه الحبيب إنه مكروب فدع النوم فصبح الشيب لاح مسفر الإشراق وانقضى ليل ُ الصِّبا الداجي وراح مثل ركب ساق أين أهل الأرض من أيام عاد أين أهل الأرض وقرون ملأوا هذي البلاد طولها والعرض سيعودُ الكلُّ في يوم المعاد إذ يقوم العرض كلهم يسعى إذ ما الصورُ صاح شاخص الأحداق فلد كم من أوجه ثم صباح حظّها الإحراق سيمور الفلك الأعلى المحيط من علا الأفلاك ويضيق الحرقُ من هذا البسيط وترى الأملاك عندها كلّ خليل وخليط قلبه ينساك وترى الأعينَ تجري بانسفاح دمعها الدفاق زائدات فوق أمواه البطاح تبلغُ الأعناق أرتجي ربي ويكفيني الرجا فهو الغفار والنبيُّ المصطفى بدر الدجا أحمد المختار مَن على سنته سار نجا من لهيب النار مرشد الخلق إلى سببل النجاح طاهر الأعراق ذا الندى بحر العطايا والسماح طيبَ الأخلاق وقال أيضاً:

ما غردت الورقُ معَ الإشراقِ فوق الوَرَقِ

ما نسَّمت الصَّبا صباحاً وسرت إلا بمسيرها لروحي أسرَتْ بالله ولا ذكرتُ أيامكم ُ إلا ومدامعي من الشوق جرت أيامكم تضيت عيشاً رغدا بنتم فبقيت بعدكم منفردا ما أوحش دنياي إذا لم أرَّكُم ْ لا أوحشني الزمانُ منكم ْ أبدا من يوم عدمتكم عدمتُ الفرحا واعتضت بغصة الجوى والبرحا والقلب سقاه دهره بعدكم كأسا وإلى الآن فما عاد صحا ودعتسكم وعبرتي تنسدفق والقلب بنار وجده يحترق ناديتُ قفوا بالله كي أنظركم هيهات نعود ُ بعدها نتفق ما أشوقني إلى قدوم الغيّاب ما أتوقني إلى وجوه الأحباب إن عاد كي الزمان يوماً ا بهم م لم يبق على الزمان والله عتاب

إلا وحملت من جوى الأشواق ما لم أُطيق أصبو فإذا ما التهبت بي ناري ظلت حدقي تبكي أسفاً لعل " دمعي الجاري يطفي حرقي يا مصطبحي الصفو عن الأكدار يا مغتبـقي من بعدكم ُ غرقت في تيار بحر الغرق سكران من الغرام والتذكار بادي القلكق ظمآن إلى أهيله والجار حيلف الأرق قد كان تَبَقَّى لي من أوطاري بعض ُ الرميَّق فاسترجع مني بيد الأقدار ما كان بقي أو إن أمنت بقربهم أسراري بعد الفرق

١ ص : يوم .

حدثتهم بكل ً ضيم طاري القلبُ لقي وقال أيضاً:

كلُّ من يبكي على إلف جفاه أو حبيب مات ، وأنا أبكي على طيب الحياه وزمان ً فات أين عمري ، وعلى عمري وآه خلّف الحسرات زار كالطيف وولتى بسلام حامل الأوزار لم يكن إلا كطيف في المنام أو كطير طار كلما أُفكرُ في عمر الشبابْ ونزول ِ الشيبْ وفعال لي أحصاها الكتاب كم بها من عيب كدت أن أحثوا على أسي التراب وأشق الجيب وأنادي من يعزي المستهام فاقد الأوطار وقته فات وما نال المرام وكفاه العار كلما قلت عسى قلبي الشقي يبلغ الآمال وأنال ُ الحيرَ فيما قد بقي وتجود الحال حطني الدهر فسكم ذا أرتقي والمدى قد طال وكأن قد جاءني داعي الحمام بلّغ الإندار فانثنت بعدي أغاريد الحمام تندب الآثار بان من كانوا لقلبي مؤنسين من جميع الناس رحلوا فاليوم لي قلبٌ حزين دائم ُ الوسواس

١ ص: أحصاء .

٢ من : أحثي .

فتراني خاضعاً للشامتين مطرقاً الراس غائصاً في بحر فكر وغرام مَوْجُهُ زخَّار لا أبالي مَن رحل أو من أقام من جوى الأفكار أين من كانوا لضيمي ٢ مُشتكى ولأســــراري أين من كانوا لظهري متكا أين أنصاري بينما هم مثل بستان زكا نهره جاري هبٌّ فيهم عاصفُ الموت الزؤام بهوا الإعصار فإذا النبتُ به عَصْفُ حُطام نهره قد غار جُزْ بأطلال خلّت بعد السكن " واندب الأطلال أين سكانك يا هذي الدِّمن والعلا والمال إنها إن لم يكن فيها سكن ليقول الحال ها هنا كنا جميعاً بانتظام في الذي نختار أصبحت دارهُمُ بعد الزحام ما بها دَيَّار أيها الخاطي بليل الخاطئين لاح ضوء الفجر انتبه قبسل لحاق الأولين ومضيق الحجر واصطبر فالله يجزي الصابرين بعظيم الأجر فبيوم وبشهر وبعمام تنقضي الأعمار وجزاء الخلق في يوم القيام جنة أو نار ليس لي غير إلهي ذي<sup>4</sup> الكرم غافر الزلات

۱ مس: مطرق.

٢ ص : لظيمي .

٣ ص : السكون .

<sup>۽</sup> س : ذا .

والنبيّ المصطفى بدر الظنُّدَم صاحب الآيات أحمد الهادي الرسول المحتشم سيد السادات بدرُ حقٌّ يخجلُ البدرَ التمام مشرق الأنوار الذي كان تغشــاه الغمام وهو في الاسفار سلم الله عليه وعلى آله الأعيان وعلى صدّيقه تاج العلا سابق الإيمان وعلى الفاروق مأمون الملا والرضا عثمان وعليٌّ فارس الجيش الهمام الفتى الكرَّار وعلى أولاده الزهرِ الكرام خيرة ِ الأخيار

وقال كان وكان:

دَع عَنْك شُرْب الهليلج يا من فؤاده به حمى قال نبيتك أوّل منازل الآخره

واترك° ذنوبك أيْ مَن° ما يحمـل التعذيب أهوال° يوم القيامــه° حدِّث عن البحر ولا حرج أقل ما في النوبه الطفل فيه يشيب القببر من أوّل الدن" درْدي والله الأخير عجيب من بالأمل يتمسك مثل الذي يقبض الهوا وَمَنَ مِنِ الثلجُ بيتو لا يأمن التخريب من الغُراب دليله أي المنازل يسكنو ومن لإبليس يتبع يبصر لايش يصيب من تباب عن ذنب واحد وذنب آخر عاد فعل كن هرب من رتشقة وعد حذا مزريب

على الطبيب النسخه° وما عليه المزوّره من أهلكه تخليطه ما يلتزم<sup>°</sup> بو طبيب إن كنت فحل ثابت نما تميل مع الهوى الفحل للقلع آمن وما يخاف الهيب خليت أرض الجنه ما فيها نخله واحده واخترت أرض الدنيا جريب خلف جريب فدر ب دينار تعبر نسيت درب المقبره لُو جزتُ في دربُ صالح عرفت درب حبيب عاملت دنياك مسدة فعامل الله مثلها إن ريت أنك تخسر فارجع وقل تجريب إذا خلوت بنفسك فعلت ما لا ينبغي أي من خلا أين تخلو والحقّ منك قريب ترمي ليوسف قلبك في منقلب جب الهوى وعند يعقوب تبكي تقول أكله الذيب أفنيت بندق° عمرك في رمى عصفور الهوى وللجليل ما عرفته لإيش بقيت تصيب تدب فوقك نمله تمد إيدك ترضها يا من يرض النمله كم في التراب دبيب تيم" العمل يا شبيطر لا تتبع نسر الأمل وأيْ عقاب المظالم القوس في التعقيب تسفّ في قربانك سحت الحرام ولا تسل<sup>°</sup> هم يوم تصرع وتخرج من الجميع سليب

حسلوان قولك وسمتك لكن مراغه داخله مالك إلى الحق موصل فكيف تصل للطبيب قل للفقيه المهذب قلبك يكن فيه تبصره فإن تنبيه قلبك تتمسة التهذيب لا بد" ذي حركاتك بعد التصرف تنجزم وواو جمعـك وحيتك تخرج بلا ترتيب اذخر لنفسك ذخيره عسى تراها في غدا بمى تعذب وغيرك بما جمعت يطيب لا بدً لك أن تفلس ولا يغرك ذا الغنى ولو ورثت الدنيا بالفسرض والتعصيب أي من بشوطو واقف في منصف العمر انتبه واسرع فشمس حيَّاتك بقى القليل وتغيب شرفك بالنفس ما هو بالنقش والنفش والنسب قد قال : سكمان منا ولم يكن بنسيب من خاط ثوب المعالى بلا جميل يحمله أصبح وستره شهره وبان وفيسه وريب واسط مقام الفصاحه بغداد دار الأذكيا وأنا فقير حصل لي من كل أرض نصيب فصار معجون° قلبي يشفي القلوب من المرض ولا يشوبه مراره لأن فيه تركيب

١ ص: بالقرض.

وأنشده شخص هذين البيتين :

وسأله أن يزيد عليها ا فقال :

يا سادة ً جرحوا قلبي ببينهم ُ وحمَّلوه على الآلام آلاما

وقال ذوبيت :

ثم التفتت إلى الصّبا وهي تقول قف صلِّ على العمر صلاة الأموات وقال أيضاً:

وقال أيضاً:

أيامنا بالحمى حيِّيت أياما وزادك الله إجلالاً وإكراما بالأمس قد كنت أحلى ما بأنفسنا فما أصابك حتى صرت أحلاما

لله ليلاتُ أنس كن لي بكم عصيت فيهن عــذالاً ولـُوَّاما كانت لنا من عطيات الزمان فما دامت علينا ولا المعطى لها داما

لما رأت العينُ بياضَ الشعراتْ فاضت أسفاً وقرحتها العبراتْ

ما يلمعُ بارقٌ بذات العلمينْ إلا وبعين كلِّ عين لي عين ، تالله ولا أنظرُ يوماً حسناً إلا ويقول خاطري أين وأين

في أيّ بطالة وفي أي زمان أستبدل في الهوى فلاناً بفلان ا أرجو بدلاً هيهات ولتي عمري قد كان منالصبا ومني ماكان

۱ كذا في ص

## تاج الدين الصرخدي

محمود بن عابد ا بن حسين بن محمد ، الشيخ تاج الدين أبو الثنا التميمي الصرخدي النحوي الشاعر المشهور الحنفي ؛ ولد بصرخد سنة ثمان. وتسعين وخمسمائة ، وتوفي بدمشق سنة أربع وسبعين وستمائة ، وكان فقيهاً صالحاً ، نحوياً بارعاً ، شاعراً محسناً ماهراً ، متعففاً خيّراً متواضعاً دمث الأخلاق ، كبير القدر وافر الحرمة. وكان سكنه بالمدرسة النورية ؛ ومن شعره قوله:

إلا وقد سلب الغصون شمائلا فيه وأصبح باللواحظ نابلا أضحى له نبت السوالف ساحلا قد جاء يستجدى عذارك سائلا

عجباً لقداك ما ترناح مائلا ولسقم جفنك كيفصحَّ بكسرة ٍ ولناظر حاز الولاية فاغتدى من غير عزل للمعاطف عاملا وإذا علمت بأن ثغرك منهل في روضة فعلام تتحرم ناثلا في بحر خدَّك راحَ صُدعُك زورقاً فلحبسه مَدَّ العذارُ سلاسلا وأظن موجَ الحسن يقذفُ عنبراً ومن العجائب أنّ سائلَ أدمعي وقال أيضاً:

ما للفؤاد إذا ذكرتك يخفقُ والدمعُ من عيني يسحُّ ويدفقُ

٥١٥ -- الزركشي : ٣٢٦ وعبر الذهبي ٥ : ٣٠٢ والشذرات ٥: ٤٤٣ وقال الزركشي: « ووقفت على المفصل للزمخشري وعليه خط الإمام زين الدين ابن معطى النحوي وذكر ان الصرخدي هذا قرأه عليه قراءة بحث وإتقان عظيم » ؛ وأكثر هذه الترجمة لم يرد في المطبوعة .

١ ص : عايد ، و لا إعجام عند الزركشي .

٢ ص : أي .

وإذا رأيتك فاللسان ُ مهابة ً ما ذاك إلا أن قلبي موثتَقُ لا غروً أن خفق الفؤاد فإنه يا قاطعاً نومي ولم يسرق° له عيني التي سرقت نصابَ الحسن من قالوا انتظر منه زيارة طيفه مالي وللطيف الطَّروقِ وإنما وقال أيضاً :

ففيها ضَفَتْ ٢ عند المقيل ظلالها

خَرَسٌ ودمعي بالصبابة ينطق بالأسر منك وأن دمعي مطلق في العطف من غصن القوام معلق وبمهجتي بدرٌ له من قدّه رمحٌ عليه من الذؤابة ستنجتق أضحى بقلبي ساكناً ووشاحُهُ أبداً كمسكنه يجولُ ويقلق حسناً وليس النومُ ممن يسرق وجه عليه من الملاحة رونق فلسوف يأتيك الخيال ويطرق فأجبتهم الوالقلب من أشجانه مُثرِ ومن حُسْنِ التصبيّر مملق كلفي به وله أحبّ وأعشق

تَأْنَّوا فَفَي طَيِّ النسيم ِ رَسَائِيلُ ۚ وَمَيْلُوا فَانَّ البَانَ بِالسَّفَحِ مَاثُلُ ُ وما مال إلا للسؤال وعنده حديثُ هوَّى فاستخبروه وسائلوا روى خبراً عن بان نعمان مرسلاً وأسند عنه ما حكته الشمائل فعليَّل معتلاتً وحرَّك ساكناً من الوجد أضمحي وهو في الحال عامل خدوا عن يمين البان قد بلغ الهوى أواخر لم تُبلّغ لهن أواثل غريمي إذا ما هيتجتني البلابل وقصُّوا غرامي للنسيم فإنه غريمي إذا ما هيّجتني البلابل وميلوا إلى رمل الحمى علَّ سِرْبَـهُ تلاحظكم غزلانـُهُ وتغازل سقى دمنة الوادي بمنعرّج اللَّوى من المزن محلول النطاقين هاطل ومنها صَفَتَ عند الورود المناهل وإن سؤالي للنسيم عُلالة كما أنَّ دمعي للمنازل سائل

١ ص : فأجبته .

٢ ص : صفت .

## [المختار الثقفي]

المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي ؛ قال ابن عبد البر : لم يكن بالمختار ، كان أبوه من جلة الصحابة ؛ ولد المختار عام الهجرة وليست له صحبة ولا رواية ، وأخباره غير مرضية حكاها عنه ثقات مثل سويد ابن غفلة والشعبي وغيرهما .

كان معدوداً في أهل الفضل والخير يتراءى بذلك ويكتم الفسق ، إلى أن فارق ابن الزبير وطلب الامارة ؛ وكان المختار يتستر بطلب دم الحسين رضي الله عنه ؛ يقال إنه كان خارجياً ثم صار زبيرياً ثم صار رافضياً . وكان يضمر بغض على ويظهر منه أحياناً لضعف عقله .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في ثقيف كذاب ومبير، وكان الكذاب المختار كذب على الله تعالى وادّعى أن الوحي يأتيه من الله تعالى ؛ والمبير الحجاج بن يوسف.

وقتل المختار في رمضان سنة سبع وستين ، قتله مصعب بن الزبير . والفرقة المختارية من الرافضة إليه تنتسب ، كان يقول بإمامة محمد بن الحنفية بعد على رضي الله عنه ، وتبرأ منه محمد بن الحنفية لما بلغه من محارمه ، لأنه الخذ كرسياً غشاه بالديباج وزينه بأنواع الزينة وقال : هذا من ذخائر أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، وهو عندنا بمنزلة التابوت الذي كان في بني

و المصادر الخاصة بالفرق الإسلامية ؛ وقد ترجمت له بعض الكتب الخاصة بتراجم الصحابة ؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

سرائيل فيه السكينة ؛ واتخذ حمام أبيض طيرها في الهوا وقال لأصحابه : إن الملائكة تنزل عليكم في صورة حمامات بيض . وألف اسجاعاً باردة ، وادَّعي النبوة .

#### 014

## أبو الفوارس ابن منقذ

مرهف بن أسامة بن منقذ ، الإمام العالم مقدم الامراء أبو الفوارس ابن الأمير الكبير الأديب مؤيد الدولة أسامة ، الكناني الشيزري أحد أمراء مصر ؛ ولد بشيزر وسمع من أبيه وغيره ، وكان مسناً معمراً شاعراً كوالده ، وجمع من الكتب شيئاً كثيراً ، وتوفي سنة ثلاث عشرة ٢ وستمائة ؛ ومن شعره:

رحلتم وقلبي بالولاء مشرّق" لديكم وجسمي للعناء مغرّبُ وما أدَّعي شوقاً فَسُنُحبُ مدامعي تَرجم عن شوقي إليكم وتعرب ووالله مَا اخترتالتأخرَ عنكم ُ ولكن ْ قضاءُ الله ما منه مهرب

وقال أيضاً:

سمحتُ بروحي في رضاك ولم تكن° لتعجزَ ني لولا رضاك المذاهبُ

١ كذا في ص

١٧٥ – الزركشي : ٣٢٩ والحريدة (قسم الشام) ١ : ٧١٥ ومعجم الأدباء ٥ : ٣٤٣ ( في ترجمة أسامة ) وذيل الروضتين : ٩٣ ؛ وقال ياقوت : « واسع الخلق شائع الكرم » وذكر أنه باع أربمة آلاف مجلد من كتبه في نكبة لحقته فلم يؤثر ذلك فيها ، ومولده سنة ٢٠ و ؛ ولم ترد هذه الرجمة في المطبوعة .

٢ ص : عشر .

وهانت لجرّاك العظائم كلها عليّ وقد جلّت لديّ النوائب ا فمهلاً فلي في الأرض عن منزل القلى مسارٌ إذا أحرجتني ومسارب وإن كنت ترجو طاعتي بإهانتي وقسري فإنّ الرأيّ عنك لعازب

وكان قد أقعد لا يقدر على الحركة إلا أنه صحيح العقل والذهن والبصر ، غير أن سمعه ثقل ؛ وكان السلطان صلاح الدين قد أقطعه ضياعاً بمصر وأجراه أخوه العادل على ذلك ، وكان الكامل ابن العادل يحترمه ويعرف حقه ، رحمه الله تعالى .

# 011

# [مروان بن الحكم]

مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي أبو عبد الله ؛ ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، توجه إلى الطائف مع أبيه حين نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم معه في خلافة عثمان رضي الله عنه ، واستكتبه واستولى عليه إلى أن قتل عثمان .

ونظر اليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوماً فقال له : ويلك وويل أمة محمد منك ومن بنيك .

وكان مروان يقال له «خيط باطل» وفيه يقول عبد الرحمن [ ابن]

١ ص : لمجراك .

٢ هذا البيت وقع ثالثاً في ص ، وآثرت الترتيب الوارد عند الزركشي وياقوت .

۱۸ه – أخباره في المصادر التاريخية الكبرى كالطبري والمسعودي واليعقوبي وابن الأثير ..الخ وانظر الروحي : ۲۱ والفخري : ۱۰۹ والإصابة وأسد الغابة وتهذيب التهذيب ۱۰ : ۹۱ والبدء والبدء والتاريخ : ۱۹ وتاريخ الحميس ۲ : ۳۰۳ ؛ وهذه الترجمة لم ترد في المطبوعة .

أخيه لما بويع :

فوالله ما أدري وإني لسائل مصلوب القفاكيف تصنع لله على الله قوماً حكة موا خيط باطل على الناس يعطي من يشاء ويمنع

وولاه معاوية مكة والمدينة والطائف ثم . رله وولى سعيد بن العاص ثم ولاه ثم عزله بالوليد بن عقبة ؛ فلما مات معاوية وتولى يزيد ثم مات يزيد وتولى ابنه معاوية ومات معاوية وثب عليها مروان وقال :

إني أرى فتنة تغلي مراجلها والملك بعد أبي ليلي لمن غلبا

ثم التقى هو والضحاك بن قيس بمرج راهط وقتل الضحاك .

وكان مروان قد تزوج أم خالد بن يزيد ليضع منه ، فوقع بينه وبين خالد كلام، فأغلظ له مروان في القول وقال له : اسكت يا ابن الرطبة ؛ فلمخل خالد على أمه وقال لها : هكذا أزدت يقول لي مروان على رؤوس الناس ! ! فقالت : اسكت فوالله لا ترى بعدها منه شيئاً تكرهه ، وسأقرب عليك ما بعد ، فلما نام مروان تلك الليلة قامت إليه مع جواريها وغمنته حتى مات . وكانت خلافته تسعة أشهر ، وكانت وفاته في رمضان سنة خمس وستين للهجرة ، ومات وله أربع وستون سنة ، وصلى عليه ابنه عبد الملك ، وكان مولده ليلة بدر لسنتين من الهجرة ، رحمه الله .

### مروان الحمار

مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية الملقب «الحمار» و «الجعدي» نسبة إلى مؤدبه الجعد ابن درهم ؛ كان لا يجف له لبد في محاربة الخوارج، ولد بالجزيرة سنة اثنتين وسبعين وقتل سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، وكان مشهوراً بالفروسية والإقدام والدهاء ببويع له في نصف صفر سنة سبع وعشرين ومائة .

أدخل عليه يزيد بن خالد القسري وكان قد حاربه قبل أن يلي الحلافة فلف منديلاً على إصبعه ثم أدخلها في عين يزيد فقلعها واستخرج الحدقة ثم أدار يديه فاستخرج الحدقة الأخرى ، وما سمع من يزيد كلمة .

وسار مروان لحرب بني العباس في مائة وخمسين ألفاً "حتى نزل قريباً عمن الموصل ، فالتقى وعبد الله بن علي عم المنصور في جمادى الآخرة " سنة اثنتين ا وثلاثين ومائة فانكسر مروان ؛ وتقرب عبد الله من الشام وملك دمشق ، وهرب مروان و دخل مصر وعبر الصعيد ، فوجه عبد الله أخاه صالحاً في طلبه ، وعلى طلائعه عمرو بن اسماعيل ، فساق عمرو في أثره

١٩ – أخباره في المصادر التاريخية الكبرى كالطبري واليعقوبي والمسعودي وابن الأثير وابن خلدون وتاريخ الإسلام للذهبي...الخ ؛ وتاريخ الحلفاء : ٢٧٨ والروحي : ٢٨ والفخري : ١٢٣ ؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

١ ص : اثنين .

٢ مس: والدما.

٣ ص : وخبسون ألف .

<sup>؛</sup> ص ؛ قريب .

ه ض : الآخر .

فلحقه بقرية بوصير فقتله وله من العمر اثنتان ا وستون سنة .

وكان أشقر أزرق ، فقدم عليه شخص أوّل ولايته فرآه على هذه الصورة فلوى وجهه وقال : ما خلق الله هذه الصورة لأن يضع فيها خيراً أبداً ، فبلغه كلامه فأحضره وقال : أنت القائل كذا ؟ والله لأكذبنتك ، ثم م أمر له بجملة وافرة وصرفه ، فانصرف الرجل وهو يقول : صورة شر ما نفع الله عندها إلا بالشر .

ولما وصل إلى بوصير قطع لسان قائد من قواده اتهمه مكاتبة بني العباس ، فاختطفته هرّة فأكلته ، وفي عشية ذلك اليوم وصل عسكر عبد الله بن علي ودخلوا الدار التي فيها مروان فسلّوا لسانه من قفاه ورموا به على الأرض، فجاءت تلك الهرة بعينها فأكلت لسانه .

ومن شعر مروان قوله من قصيدة :

أَولِغ نزاراً ٣ وَعُرْبَ الشَّامِ قاطبة وبالجزيرة واخصص قيس غيلانا من ذا الذي يرتجي بعدي مود تكم وأن تكونوا له في الناس أعوانا وكان يلقب بالحمار لثباته في الحرب.

١ ص: اثنان.

٢ ص : قائداً .

٣ ص : نزار .

### أبو الشمقمق

مروان بن محمد ؛ هو أبو الشمقمق الشاعر ، له في الجد والهزل، أشياء ؛ توفي في حدود الثمانين ومائة ، وكان يهجو الشعراء الكبار مثل بشار بن برد وغيره من أهل عصره ، وكانوا يصانعونه بالمال وله عليهم رسم في كل سنة ، ومن شعره ٢ :

شرابك في السحاب إذا عطشنا وخبزك عند منقطع الترابِ وما روَّحتنا لتذبَّ عنّا ولكن خفت مرزثة الذباب

وقال " :

إذا حججت بمال أصله دَنِسٌ فما حججت ولكن حجت العيرُ لا يقبلُ الله إلا ّ كلَّ طيبة ما كلُّ حجِّ ببيت الله مبرور

وشخص أبو الشمقمق مع خالد بن يزيد بن مزيد وقد تقلد الموصل ، فلما مر ببعض الدروب اندق اللواء ، فاغتم خالد لذلك وتطير منه ، فقال أبو الشمقمق أ :

٢٥ – الزركشي : ٣٢٩ وطبقات ابن المعتز : ١٣٦ وتاريخ بغداد ١٣ : ١٤٦ و ابن خلكان ٢ :
 ٣٣٥ وقد جمع شعره غرونباوم (شعراء عباسيون : ١٣٠ – ١٥٧ )؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

١ ص : ابن .

۲ شعراء عباسيون : ۱۳۱ وهي في هجاء جعفر بن أبي زهير .

٣ شعراء عباسيون : ١٣٧ .

٤ شعراء عباسيون : ١٤٧ .

ما كان مندق اللواء لطيرة تُخشى ولا شرَّ يكونُ معجلًا لكن هذا العود أضعف متشنّه صيغَرُ الولاية فاستقل الموصلا

فسرّي عن خالد ، وكتب صاحب البريد بذلك إلى المأمون فزاده ديار ربيعة ، فأعطى خالد أبا الشمقمق عشرة آلاف درهم .

## 071

# [والد أسامة]

مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ ، والد أسامة ؛ قال السمعاني : رأيت مصحفاً بخطه بماء الذهب ما أظن الرائين رأوا مثله . وتقدم بحسن تدبيره على رهطه ، وأسن وعمر ، وله الأولاد الأمجاد النجباء . ولد سنة خمسين وأربعمائة ، وتوفي بشيزر سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة ، وكتب بخطه سبعين ختمة .

ومن شعره ا:

ظلوم ُ أَبِتْ ۚ فِي الظلم إلا تماديا وفي الصد ُ والهجران إلا تناهيا شكتْ هجرَنا والذنبُ فِي ذاك ذنبها فيا عجباً من ظالم جاء شاكيا وطاوعتِ الواشين ۗ في وطالما عصيتُ عذولاً في هواها وواشيا

١٤٥ - الزركشي : ٣٢٩ والخريدة (قسم الشام) ١ : ٥٥٥ وابن خلكان ١ : ١٩٩ والنجوم الزاهرة ٥ : ٢٦٠ ( في ترجمة أسامة )، ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

١ الأبيات في الخريدة ١ : ٢٠٥ والزركشي ومعجم الأدباء .

٢ ص: أنت.

٣ ص : الواشون .

ومال بها تيه ُ الجمال إلى القلى وهيهات أن أُمسي لها الدهر قاليا ولا ناسياً ما استودعتْ من عهودها وإن هي أبدتْ جفوة ً وتناسيا منها :

وقلتُ أخى يرعى بنيَّ وأُسرتي ويجزيهم ُ ما لم أكلفه ٢ فعله فأصبحتُ صفرَ الكفّ مما رجوته أرى اليأس قد غطّى سبيلَ رجائيا فمالك لما أن حنى الدهرُ صعدتي وثلَّم مني صارماً كان ماضيا تنكّرت حتى صار برُّك قَسوة ً وَقُرْبُك منهم جفوة ً وتنائيا على أنبي مــا حلت عمـّا عهدته فلا زعزعتك الحادثاتُ فإنني

ويحفظ فيهم عهدتي وذماميا لنفسى فقـد أعددته من تراثيا ولا غيّرتْ هــذي السنون وداديا أراك يميني والأنام شماليا

#### 077

## مزبد المدني

مزبد ــ بالزاي والباء المشدّدة المكسورة ودال مهملة ــ أبو إسحاق المدني ؛ كان كثير المجون حلو النادرة ، له أخبار كثيرة في البخل ، فإنه كان مُبْمَخًا إلى الغاية ؛ قيل إنه صبَّ عليه الماء يوماً ، فسألته امرأته عن ذلك فقال : جلدت عميرة ، ثم إنه رآها بعد أيام تصبّ عليها الماء ، فسألها عن ذلك فقالت : جاءت عميرة فجلدتني .

١ كان أخوه «سلطان» كثير الحسد له على أو لاده فهو يعاتبه في هذه الأبيات.

٢ ص : أكلف .

٧٧٥ ـ نوادر، في الحيوان والبيان والتبيين للجاحظ والبصائر للتوحيدي وثمار القلوب: ٧٠٤ و محاضر أت الراغب.

وأحضره بعض ولاة المدينة ، وقد اتهمه بشرب الخمر ، فاستنكهه فلم يجد له رائحة ، فقال : ومن يضمن عشائي أصلحك الله ؟

وقيل له هل لك في الحروج إلى قبا والعقيق ، وأخذ ناحية قبور الشهداء ، فإن يومنا كما ترى طيباً ؟ فقال : اليوم الأربعاء ولست أبرحُ من منزلي ، قالوا : وما تكره من يوم الأربعاء ، وفيه وُلد يونس ابن متتى ؟ فقال : بأبي أنتم وأمي فقد التقمه الحوت ، قالوا : فهو اليوم الذي نصر الله فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الأحزاب ، قال : أجل ولكن بعد إذ ﴿ زاغت الأبصارُ وبلغت القلوبُ الحناجرَ وتظنون بالله الظنون ﴾ (الاحزاب : ١٠) . وهبت يوماً ريحٌ شديدة فصاح الناس : القيامة ، القيامة ، فقال مزبد : هذه القيامة على الريق بيلا دابة الأرض ولا الدّجال ولا يأجوج ومأجوج ! ! . هذه القيامة على الريق بيلا دابة الطبيب : احتم ٢ ، قال : يا هذا أنا ما أقدرُ على ومرض مرة فقال له الطبيب : احتم ٢ ، قال : يا هذا أنا ما أقدرُ على

شيء إلا على الأماني ، أفأحتمي منها ؟ !
ورآه إنسان وهو بالرُّها وعليه جبة خزّ فقال : هَبُ لي هذه الجبة ،
فقال : ما أملك غيرها ، فقال الرجل : فإن الله تعالى يقول : ﴿ وَيَوْشِرُونَ
عَلَى أَنْفُسِهِم ۚ ولو كان بهم ْ خَصَاصَة ۖ ﴾ (الحشر : ٩) ، فقال : الله ُ

أرحم بعباده من أن ينزل هذه الآية بالرُّها في كانون ، وإنما أنزلت بالحجاز في حزيران وتموز وآب .

ونظر يوماً إلى امرأته وهي تصعد في سلم فقال لها : أنت طالق إن صعدت ، وأنت طالق إن نولت ، وأنت طالق إن وقفت ، فرمت بنفسها إلى الأرض ، فقال لها : فداك أبي وأمي، إن مات مالك احتاج الناس إليك لأحكامهم .

١ كذا في ص .

٢ ص: أحتمي.

واشترى يوماً جارية ً فسُئل ' عنها فقال : فيها خلتان من خلال الجنة : البرد والسعة .

وقيل له : ما بال ُ حمارك يتبلد إذا رجع إلى منزله ؟ قال : لأنه يعلم سوء المنقلب .

وقيل له: أيولد ُ لابن ثمانين ولد ٌ؟ قال: نعم ، إذا كان له جارٌ ابن ثلاثين سنة .

وسمع رجلا ۲ یقول : عن ابن عباس أنه قال : مـَن نـَوى حجة فعاقه عنها عائق ً كتبت له ، فقال مزبد : ما خرج كرًى أرخص من ذا العام .

وطلب منه بعض جيرانه ملعقة ، فقال : ليت لنا ما نأكله بالأصابع .

وهبَّتْ بالمدينة ريحٌ صفراء أنكرها الناس وفزعوا ، فجعل مزبد يدق ٌ أبواب جيرانه ويقول : لا تعجلوا بالتوبة ، فإنما هي وحياتكم زَوْبَعة ، والساعة تنكشف .

وكان مرَّةً نائماً في المسجد ، فدخل إنسان فصلتى وقال : يا رب أنا أصلي وهذا نائم " ، فقال : يا بارد ، سلَ ْ حاجتك ولا تُحرَّشه علينا . وصلتى يوماً ، فلما فرغ دعا ، فقالت امرأته : اللهمَّ أشركنى في

دعائه ، فسمعها ، فقال : اللهم اصلبني .

وغضب يوماً عليه بعض الولاة ، فأمر الحبجام بحلق لحيته ، فقال له الحبجام : انفخ شدقك حتى أتمكن من الحلاقة ، فقال : الوالي أمرك بحلق لحيتي أو تعلمني الزمر ؟!

وقيل له : كيف حبك لأبي بكر وعمر ؟ فقال : ما ترك الطعام في قلبي حباً لأحد .

ودخل يوماً على بعض العلويين ، فجعل يعبثُ به ويؤذيه ، فتنفس

١ ص : قسال .

۲ ص : رجل.

الصعداء وقال : صلوات الله على عيسى بن مريم فإن أمته معه في راحة لم يخلق عليهم من يؤذيهم .

وباع جارية على أنها تحسن تطبخ ، فلم تحسن شيئاً ، فطلب إلى القاضي وطولب بأن يحلف على أنها تحسن الطبيخ ، فاندفع وحلف أيماناً مُخلظة أنه دفع إليها مرَّة جرادة فعملت منها خمسة ألوان من الطعام وفضل منها شريحة للقديد ، سوى الجنب فإنها عملته جوذابة ، فضحك من حضر ويشس الحصم من الوصول إلى شيء منه ، فخلى سبيله .

و جمع مرة في بيته بين متعاشقين ، فتعاتبا ساعة ، ثم إن العشيق مد يده إليها فقالت : دع هذا ليس هذا موضعه، فسمعها مزبد فقال : يا زانية ، فأين موضعه ؟ بين الركن والمقام ؟ والله ما بنبت هذه الدار إلا للقيحاب والقوادين ، ولا اشتري خشبها إلا من دراهم القمار ، فأي موضع أحق بالزنا منها ؟

ونوادره كثيرة ، عفا الله عنا وعنه وسامحنا بمنه وكرمه .

#### 075

# ابن قسيم الحموي

مسلم بن الخضر بن المسلم بن قسيم ، أبو المجد التنوخي الحموي من شعراء نور الدين الشهيد رحمه الله تعالى ؛ توفي سنة إحدى وأربعين وخمسمائة.

٣٧٥ – الزركشي : ٣٣٠ والحريدة (قسم الشام) ١ : ٣٣٤ (وأشار المحقق إلى ترجمته في الوافي) وقال الزركشي : وقفت على ديوان شعره في مجلد ، ثم أورد مختارات انفرد في أكثرها عما جاء به المؤلف ؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

١ ص : أحد .

يقال انه كان له خادم وعبد، فلخل بعض الايام داره فوجد العبد فوق الحادم ، فضربه وخرج ، فرأى بعض أصحابه فسأله عن غيظه فقال : هذا العبد النحس ناك الحويدم الصغير ، فقال : مولانا المخدوم الكبير .

ومن شعر ابن قسيم :

النرجسُ الغضُّ عيناه ، وطرَّتهُ بنفسجٌ ، وجيُّ الورد خلرًاه

وقال يصف المطر على النهر:

ولنا إذا انبجست أهاضيبُ الحيا وتظلّ مفعمة أكف بروقه تطوى بها حُلُلُ الغمام وتنشر والغيث منسكبٌ كأن حبسابه دُرَرٌ تُسبَتُّ على المياه وتنثر فحسبتُ أن الروض منه منوّر والأرض غرقي والغدير مجدّر وقال يصف زهر الباقلا :

ولوت بمفرقها عصابة لؤلؤ وكأن شمسا بالنجوم متوجه وكأن ً أنملها حَبَتكَ بدرّة

كأن خمرته إذ قمام يمزجها من خدّه عُصرَتُ أو من ثناياهُ

يوم" تغاث به البلاد وتمطرُ

لله في زمن الربيع وصائفٌ حيّتُ ا بزهرة باقلاء مُبهجه ْ بيضاءً مطبقة على فيروزجه

١ الحريدة : حفت .

### 075

# [صريع الغواني]

مسلم بن الوليد ، أبو الوليد مولى الأنصار المعروف بصريع الغواني ، أحد فحول الشعراء ؛ قيل إنه كان في أوّل أمره خاملاً أجير فرّان ، فانقاد له الشعر وجوده وكسب به الاموال العظيمة ، ثم اتصل بابني سهل : الحسن والفضل فولوه جرجان ، فمات وهو واليها . مدح الرشيد وآل برمك وسار شعره . لقبه الرشيد بصريع الغواني لقوله ! :

وتغدو صريع الكاس والأعين النُّجل ِ

توفي في حدود المائتين . وقصيدته التي قالها في يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني مشهورة جيدة ، وهي ٢ :

أُجْرِرْتُ حبلَ خليع في الصبا غزل وشمترت همم العدال في عدلي هاج البكاء على العين الطموح هوى " مفرِّق " بين توديع ومرتبحل كيف السلو لقلب بات محتبل يهذي بصاحب قلب غير مختبل لولا مراعاة ومع العين لانكشفت مني سرائر لم تظهر ولم تُخلَل لولا مراعاة والعين العين ال

١٢٥ - الزركشي ٣٣١ وطبقات ابن المعتز : ٢٥٥ والشعر والشعراء : ٢١٧ وتاريخ بدداد ١٠ :
 ٩٦ والأغاني ١٨٠ : ٣١٥ ومعجم المرزباني : ٣٧٢ والنجوم الزاهرة ٢ : ١٨٦ وقد جمع شارح ديوانه أخباره من المصادر وألحقها بالديوان (٣٥١ - ٢٥٤) ؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .
 ٢ ديرانه و ٣٠٠ مرد الله تروي مرد الله في الديوان (١٥٠ - ٢٥٤) المراد المراد المراد المراد المرد الله مرد الله في المعلم المرد الله في المرد المرد الله في المرد الله في المرد الله في المرد الله المرد الله في المرد الله الله المرد المرد الله المرد الله المرد الله المرد الله الم

١ ديوانه : ٣ ؛ وصدر البيت : « هل الميش إلا أن أروح مع الصبا وأغدو . . . . » .

۲ دیوانه ۱ – ۲۳.

٣ ص : بها .

<sup>۽</sup> الديوان : راح .

ه الديوان : مداراة .

أما كفي البين أن أرمى بأسهمه حتى رماني بلحظ الأعين النجل مما جنتُ الله وإن كانت مني صُدق " صبابة عَلْسَ التسليم بالمقل ماذا على الدهر لسو لانت عريكتُه أو ردَّ " في الرأس مني سكرة الغزل جُرْم الحوادث عندي أنها اختلست مني غذاء بنات الكرم والكلل ورب يوم من اللذات مختصر ° قصّرته بسلقاء الراح والحلل وليلة خُلِسَت ° للعين من سنة هتكتُ فيها الصّبا عن بيضة الحجل عن غادة مثل قرن الشمس ناعمة فعم مخلخلها مرتجة الكفل ٦ قد كان دهري وما بي اليوم من كبر شُرْبُ المدام وعزفُ القينة الفضل <sup>٧</sup> إذا شكوت إليها الحبَّ خفترها شكواي واحمرَّ خدَّاها من الخجل فكم قطعتُ ^ وعينُ الدهرِ راقدة " أيامه بالصبا في اللهو والغزل وطيِّبِ الفرع أصفاني ٩ مودَّته كافأته بمديحٍ فيه منتخل وبلدة لمطايا الركب منضية أنضيتها بوجيف الأينق الذلل فيم `أ المقام وهذا البحر ١١ معترضاً دنا النجاءُ وحان السيرُ فارتحل يا مائل ١٢ الرأس إن الليثَ مفترسٌ ميثلَ الجماجم والأعناق فاعتدل

١ الديوان : جني .

٢ الديوان : صدقت .

٣ الديوان : ورد .

<sup>؛</sup> الديوان : بنات غذاء الكرم ، ص : عدا نبات الكرم .

ه الديوان : محتضر .

٣ لم يرد هذا البيت في الديوان .

٧ الديوان : العطل .

٨ الديوان : كم قد قطمت

٩ س : سفاني .

١١ الديوان : النجم ١٠ ص: فقيم.

۱۲ ص : مالك .

حذارٍ من أسدٍ ضرغامةٍ شَريسٍ لولاً يزيد ُ لأضحى الملك مطرقاً ا حاط الحلافة سيف ٣ من بني مطر كم صائل في ذرى تمهيد مملكة نابُ الإمام الذي يتفتر عنه إذا كفاكم ً يـا بني العباس أن ّ لـكم سدَّ الثغورَ يزيدٌ بعـد ما انفرجتْ من كان يختلُ قبرناً عنسد موقفه كم قىد أذاق<sup>1</sup> حمام الموت من بطل أغر أبيض يُغشى البيض أبيض لا يغشى الوغى وشهابُ الموت في يده يفتر عند افترار الحرب مبتسمآ موف على مُهيَج في يوم ذي رَهيَج ينال ُ بالرفق ما يعيا الرجال به يُغْشي المنايا المنايا ثم يفرجها ان شيم بارقه حالتْ خلائقه لا يرحل الناس ً إلا نحو حجرته

لا يولغُ السيفَ إلا هامة البطل أو ماثل الرأس <sup>٢</sup> أو مسترخي الطّول أقام قائمه من كان ذا ميكل لولا يزيد بني شيبان لم يتصلُل ما افترت الحرب عن أنيابها العُصُل سيفاً بكم غير ما نيكْس ولا وكلُّ بقائم السيف لا بالختل والحيل° فإن جارً ، يزيد غيرُ مختتل <sup>٧</sup> حامي الحفيظة لا يؤتى من الوهل يرضى لمولاه يوم الرَّوْع بالفشل يرمي الفوارس والأبطال بالشعكل إذا تغيَّر وجه ُ الفارس البطل كأنه أجل يسعى إلى أمل كالموت مستعجلاً يأتي على مهل حين النفوس مطلات على الهـ ببكل بين العطية والإمساك والعلل كالبيت يُضحي إليه ملتقى السبل

٧ ص : محتبل .

١ الديوان : مطرحاً .

٢ الديوان : السمك .

٣ الديوان : سل الخليقة سيفاً .

لم يرد هذا البيت في الديوان .

ه ص : بالخيل والخيل .

٣ الديوان : قرن .

۸ صن: أراق.

٩ الديوان : عن النفوس .

يقري الوحوش ً شحوم الكوم والبزل ويجعل الهام تيجان القنا الذبل لا يأمن الدهر أن يُدُعى على عجل - فلث العُناة وأسرُ الفاتكِ الخطل ولا يمسِّح عينيه من الكُحُلُ تكلّم الفخر عنه غير منتحل خوفُ المخيفِ وأمنُ الخائف الوجل

يقري المنيةَ أرواحَ الكماة كما يكسو السيوف نفوس <sup>٢</sup> الناكثين به يغدو فتغدو المنسايا في أسنّته شوارعاً تتحدَّى الناسَ بالأجل إذا طغت فئة عن غب طاعتها عبى لها الموت بين البيض والاسل قد عوَّد الطيرَ عاداتٍ وثقن بها فهن "يتبعنه في كلِّ مرتحل تراه في الأمن في درع مضاعفة جافي الجفون صحيح الطرف<sup>٣</sup> همته لا يعبقُ الطيبُ عينيه ومفرقمهُ ً إذا انتضى سيفة كانت مسالكه مسالك الموت في الأبدان والقلل وإن خلتْ بحديث النفسِ فكرتُهُ حيَّ الرجاء ومات الحوفُ من وجل كاللبث إن هجتَهُ فالموتُ راحته لا يستريحُ إلى الأيام والدول إن الحوادث لما رُمْن هضبته أزْمعن عن جار شيبان بمنتقل والدهرُ يغبط أولاه أواخره ؛ إذ لم يكن ْ كان في أعصاره الأول لا تكذبن فإن المجد معدنه وراثة في بني شيبان لم يزل إذا الشريكيّ م يفخر على أحد الزائديُّون \* قوم ٌ في رماحهم ۗ سلُّوا السيوفَ فأغشوا من يحاربهم خبطاً بها غير تعذيرٍ ولا وَكَمَلُ<sup>٧</sup> كبيرهمُ لا تقرم الراسياتُ له حلماً وطفلهم في همّدي مكتهل

١ الديوان : الضيوف .

۲ الديوان : دماء .

٣ الديوان : صافي العيان طموح العين .

٤ ص : وآخره .

ه الشريكي : المنسوب إلى شريك وهو أحد أجداد الممدوح .

٢ ص : الزائدون .

٧ الديوان : غير ما نكل و لا وكل .

أَثْبَتَّ سُوقَ بَنِي الإسلام في صُعُد الله يوم الخليج وقله قامت على زلل لولا دفاعُلُ أَبْسُ الروم إذ مكرت عن بيضة الدين ٢ لم تأمن من الثكل غافصته ؛ يوم عَبر النهر مُهُلْتَهُ وكان مُعتجزاً في الحرب بالمهل والمارق ابن طريف قد دلفت له بعارض للمنايا مُسْبِلِ هطل وان دَفعك لا يُسطاع ° بالحيل مقدِّم الخطو فيها غير منتكل ٢ وكان سيفك يُستتشفى من الغُلل لو أن غير شريكي أطاف بها فاز الوليد بقدح الناضل الحصل^ منه دعاثم ُ قــد أوفت على خزل ٩ إلا كمثل ِ نعام ٍ ربع منجفل لآب جيشك بالأسرى وبالنَّفل أخرجتـَهُ من حصون الملك والخول لا ينكلون ولا يؤتون من نكل ١١

إسلم يزيد فما في الدين من أود إذا سلمت وما في الملك من خلل لما رآك مجمداً في منيته سام النزال فأبرزت اللقاء له ماتوا وأنت غليل ٌ في صدورهم ُ وقمت بالدين يوم الرسِّ فاعتدلتْ مَا كَانَ جَمِعَهُمُ لَمَا لَقَيْتُهُمُ مُ تابوا ولو لم يتوبوا من ذنوبهمُ كم آمن لك ناثي الدار ممتنع و مارقین عواة ۱۰ من بیوتهم

١ الديوان : فاطأدت .

٢ الديوان : إذ بكرت عن عثرة الدين .

٣ ص : اليوم .

٤ ص : عاصفته .

ه ص : يستطاع .

٣ الديوان : شام ...فأبرقت .

٧ الديوان : متكل .

٨ ص : الناظل الخضل .

٩ الديوان : ميل .

١٠ الديوان : غزاة .

۱۱ نكل : كتبها في ص ، وكتب بعدها « وكل » .

خلَّفتَ أجسادهم والطيرُ عاكفة " فيها وأقفلتهم هاماً مع القفل يأبى لك الذم في يوميك إن ذكرا عَضَبٌ حسامٌ وعرضٌ غيرُ مبتذل فافخر فما لك في شيبان من مَشَل كذاك ما لبني شيبان من مثل كم مشهد لك لا تحصى مآثره قسمت فيه كرزق الجن ا والخبل لله من هاشم في أرضه ٢ جبل " وأنت وابنك ركنا ذلك الحبل قد أعظموك فما تُدعى لهينة إلا لمعضلة تستن العَضل يا ربٌّ مكرمة أصبحت واحدها أعيت صناديد واموها فام تُنلَ تشاغل الناس ُ بالدنيا وزخرفها وأنت من بَلَدْ ليك المعروف في شغل أقسمتُ ما ذدت من جدواك طالبها ولا دفعت ؛ اعتزام الجله بالهزل يأبى لسانك منع الجود سائلة فما يُلتَجلِّج بين الجود والبخل صدقتَ ظنتي وصدَّقتُ الطَّنونَ به وحطَّ جودُكَ عقدَ الرَّحلِ عن جملي

صنع هذه القصيدة لمّا أشخصه إليه إلى الرَّقة ، فأخذه وأدخله على الرشيد ، فأنشده شعره فيه ، فأمر له بماثتي ألف درهم ؛ ثم إن يزيد الممدوح بعث إليه بمائة وتسعين ألف درهم وقال : لا تكون عطيتي لك بمثل عطية أمير المؤمنين ؛ قال مسلم : وأقطعني إقطاعات تبلغ مائتي ألف درهم ؛ ثم أفضت الأمور بعد ذلك إلى أن أغضبني ، فهجوته ، فشكاني إلى الرشيد ، فدعاني وقال : أتبيعني عرض يزيد ؟ قلت : نعم ، قال : بكم ؟ قلت : برغيف ، فغضب حتى خفته على نفسي ، وقال : قد كان رأيي أن أشتريه منك بمال جسيم ، ولستُ أفعل ولا كرامة ، وأنا بريء من أبي ، ووالله و الله ، إن بلغني الله هجوته لأنزعن السانك من بين فكتيك؛ قال : فأمسكت

١ الديوان : الأنس ؛ والحبل : الجن أو طائفة منهم .

٢ ص : في ... من أرضه .

٣ الديوان : ذب .

<sup>۽</sup> ص : رفعت ،

عنه بعد ذلك ولم أذكره .

ومن شعر صريع الغواني ١ :

وقال أيضاً ٢

جمعنا معاذير العتاب برقدة مشت بيننا نطوي الحديث المكتما وقال أيضاً " :

وخندريس لها شعاعٌ ابنة خمسين ألف عام كأنها كوكب منير والبدر في ليلة التمام لو قُرُنِتْ بالظلام يوماً لانجابَ عنَّا دُجي الظَّلام تُكُسْبُ شُرَّابها سروراً فما يُراعون باهتمام تضحكُ عن لؤلؤ شتيت ألَّفه الماء في النظام ما ذُ قُتْهُا قطُّ عَير أني أمنحها الود ً بالكلام

لا يمنعننَّك خفض العيش في دَعَة ِ نزوع نفس إلى أهل وأوطان ِ تلقى بكل بلاد إن حللتَ بها أرضاً أرض وجيراناً بجيران

وليلة ناب الهم إلا بقية تداركها طيف ألم فسلما

حلَّت لي الكاس ُ حين دارت على في سكرة المنام

۱ ديوانه : ۳٤۲ .

۲ لم يردا في ديوانه .

٣ لم ترد في ديوانه ٠

### 070

# مصعب ابن الزبير

مصعب بن الزبير بن العوّام ؛ استعمله أخوه عبد الله على البصرة ، وقَتَسَلَ المختار بن أبي عُبيد ، وحارب بالعراقين عبد الملك بن مروان ، إلى أن قتل سنة إحدى وسبعين للهجرة .

قال الشعبي : ما رأيت أميراً على منبر أحسن من مصعب .

وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد ا عن أبيه ، قال : اجتمع في الحجر عبد الله ومصعب وعروة بنو الزبير ، وعبد الله بن عمر ، فقالوا : تمنوا ؛ فقال عبد الله : الحلافة ؛ وقال عروة : يؤخذ عني العلم ؛ وقال مصعب : إمرة العراق ، وأجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين ، وقال ابن عمر : المغفرة ؛ فنالوا ما تمنوا .

أتي مصعب يوماً بأسارى من أصحاب المختار ، فأمر بقتلهم بين يديه ، فقام إليه أسير منهم فقال له : أيها الأمير ، ما أقبح بي يوم القيامة أن أقوم إلى صورتك هذه المليحة الحسنة ، ووجهك هذا الذي يُستضاء به ، فأتعلق بك وأقول : أي ربّ ، سل مصعباً هذا فيم قتلني ، فاستحيا مصعب وأمر بإطلاقه ، فقال : أيها الأمير ، اجعل ما وهبت لي في خفض ودعة من العيش ، قال : قد أمرت لك بثلاثين ألف درهم ؛ فقال : اشهدني أيها الأمير أن شطر هذا المال لعبد الله بن قيس الرقيات ، قال : ولم ذلك ؟ قال : لقوله فيك :

ه ٧ ه – ترجمته وأخباره في المصادر التاريخية الكبرى، وانظر بخاصة أنساب الأشراف للبلاذري وطبقات ابن سعد (ج: ه) ؛ وهذه الترجمة لم ترد في المطبوعة .

١ ص: الزياد.

# انما مصعبٌ شهابٌ ا من الله له تجلَّت عن وجهه الظلماء

فضحك مصعب وقال : احفظ ما أمرنا لك به ، ولابن قيس عندنا مثله . فما شعر عبد الله بن قيس الرقيات ، إلا وقد وافاه المال .

### 077

# أبو العرب الصقلي

مصعب بن عبد الله بن أبي الفرات ، أبو العرب القرشي العبدري الصقلي، الشاعر المشهور ؛ دخل الأندلس عند تغلّب الروم علىٰ صقليّة ، وحظي عند المعتمد بن عباد، وديوانه بأيدي الناس . روى عن ابن عبد البرّ ، أخذ عنه أبو على ابن غريب «أدب الكاتب» لابن قتيبة ، وتوفي بميورقة سنة ست وخمسمائة . ومن شعره :

إلام اتباعي للأماني الكواذب وهذا طريق المجد بادي المذاهب أهم ولي عزمان : عزم مُشرِّق وآخر يثني همتّي في المغارب ولا بد لي أن أسأل العيس حاجة " نشق ملى أخفافها والغوارب إذا كان أصلي من ترابِ فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي وما ضاق عني في البسيطة جانبٌ وإن جلَّ الا اعتضتُ عنه بجانب إذا كنت ذا هم مل فكن ذا عزيمة فما غائب نال النجاح بغائب

ومن شعره من أخرى:

١ ص : شهاباً .

٣٣٥ ــ الزركشي : ٣٣٢ والحريدة ( قسم المغرب والأندلس ) ٢ : ١٠٢ وصفحات متفرقة من المكتبة الصقلية ؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

كأن فجاج الأرض يُسمناك إن يَسِيرْ بها خائفٌ تجمعْ عليها الأناملا فأين يفرُ المرءُ عنك بجرمهِ إذا كان يطوي في يديك المراحلا وهو من قول النابغة :

فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلتُ أنَّ المنتأى عنك واسعُ

#### 077

# مطيع بن إياس

مطيع بن إياس الكناني أبو سلمى ؛ قيل إنه من الديل المي النادرة متهماً من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية . كان خليعاً ماجناً حلو النادرة متهماً في دينه مأبوناً ، ومولده ومنشأه بالكوفة ، وكان إذا حضر ملكك ، وإذا غاب عنك شاقك ، وإذا عرفت به فضحك . وكان يجتمع هو ويحيى بن زياد الحارثي وحماد الراوية وابن المقفع ووالبة ابن الحباب ويتنادمون لا يفترقون ولا يستأثر أحد منهم على صاحبه بمال . وكان يرمى الجميع بالزندقة .

ولام الناسُ مطيعاً على ما يُسرمى به من الأبنة ، وقالوا : أنت في أدبك وسؤددك ترى هذه الفاحشة، فلو أقصرت منها ، فقال: جرّبوه أنتم ثم دعوه إن كنتم صادقين ، فقالوا : قبتح الله تعالى فعلك ، وانصرفوا عنه .

وقدم بغداد رجل يقال له الفهمي ، مغن معن معن فدعاه مطيع ودعا

٧٢٥ - طبقات ابن الممتز : ٩٤ وتاريخ بفداد ١٣ : ٢٢٦ والأغاني ١٣ : ٢٧٥ وقد جمع شعره
 غرونباوم (شعراء عباسيون : ٣٠ - ٧٦) ؛ ولم ترد الترجمة في المطبوعة .

١ ص : دبك (دون اعجام للباء) .

٢ ص : زناد .

٣ ص: قصرت.

جماعة من إخوانه ، وكتب إلى يحيى بن زياد يدعوه بهذه الابيات ا : عندنا الفهميُّ مس مرورٌ وزمَّار مجيدٌ ومعاذ وعياذ وعميرٌ وسعيد وندامي يعملون ال قلز والقلز شديد بعضهم ريحان معض فهم مسك وعود

القلز \_ بالقاف واللام والزاي \_ : البدال . فأتاهم يحيى وأقام عندهم . وبلغت الابيات المهدي ، فضحك منها وقال : تنايك القوم ورب الكعبة . وخرج مطيع بن إياس ويحيى بن زياد حاجّين ، فقدما أثقالهما وقال أحدهما للآخر : هل لك أن نصير إلى زرارة فنقصف عنده ليلتنا ثم نلحق أثقالنا ؟ فقال : نعم ، فما زال ذلك دأبهما حتى انصرف الناس من مكة ، فركبا بعيرين وحلقا رؤوسهما ودخلا مع الحاجّ ، فقال مطيع ٢ :

ألم ترني ويحيى إذ حججنا وكان الحجُّ من خير التجارَّهُ خرجنا طالبي خير وبرّ فمال بنا الطريق إلى زُراره فعاد الناس ُ قــد غنموا وحجّوا وأُبنا موقّرين من الحساره

# ومن شعر مطيع " :

ويوم ببغداد نعمنا صباحة على وجه حوراء المدامع تطرب ببیت تری فیه الزجاج کأنه نجوم الدجی بین الندامی تـقلّب يُصَرِّفُ ساقينا ويقطبُ أَ تارةً فيا طيبها مقطوبة عين تقطب علينا سحيق الزعفران وفوقنا أكاليل ميها الياسمين المذهب

۱ شعراء عباسيون : ۲۶ .

۲ شعراء عباسيون : ۵۷ .

٣ شعراء عباسيون : ٣٧ .

٤ ص : نصرف . . . و نقطب .

فما زلتُ أسعى بين صنج ومزهر من الراح حتى كادتِ الشمس تغرب

وسقط لمطيع حائط فقال له بعض أصحابه : احمد الله على السلامة ، فقال : احمده أنت الذي لم تَرُعكَ هدّته ، ولم يصل إليك غباره ، ولم تغرم أجرة بنائه .

وهو الذي يقول في نخلتي حلوان ا :

أسعداني يا نخلتي حلوان وابكيا لي من ريب هذا الزمان واعلما أن رَيْبَهُ لم يزل يَفْ رُقُ بين الألاّف والأقران ولعمري لو ذقتما ألم الفرْ قَدَ أبكاكما الذي أبكاني أسعداني وأيقنا أن نحساً سوف يلقاكما فتفترقان

فلما خرج هارون الرشيد إلى طوس هاج به الدم بحلوان ، فوصف له الحكيم أكل جُمّار النخل، فلم يكن بحلوان إلا تلك النخلتان اللتان في العقبة ، فقطعوا له رأس احداهما وأتي به إليه ، فأكل منه ، فلما بلغ إلى العقبة نظر إلى القائمة وإذا عليها مكتوب هذه الأبيات ، فاغتم لذلك وبكى وقال : والله لو سمعت بهذا الشعر ما قطعتها ولو قتلني الدم ، ويعز علي أن أكون النحس الذي فرق بينهما .

وقال إبراهيم بن القاسم الكاتب المعروف بالرقيق النديم في كتاب «قطب السرور» أن إن مطيع بن اياس ويحيى بن زياد وحماد عجرد كانوا المجتمعون عند أبني الأصبغ المقين ، وكان له عدة جوار قيان ، وكان فتيان الكوفة يألفون منزله وينفقون عنده ، وكان هؤلاء الأدباء يغشون منزله

١ شعراء عباسيون : ٢٩ .

٢ وردت هذه القصة في الأغاني ١٣ : ٣٢٧ .

٣ س : کانا .

لجارية يقال لها حوذانة المليحة الغناء حسنة الوجه بارعة الظرف والأدب ، وكان لأبي الاصبغ ابن يقال له الأصبغ ولم يكن بالعراق أحسن منه ، وكان غالب أهل بغداذ ٢ يتعشقونه ولا يقدرون عليه ، وكان يحيى بن زياد كثير الإفضال على أبي الأصبغ . وعزم أبو الأصبغ على أن يصطبح يوماً مع يحيى ابن زياد ، فأهدى إليه يحيى من الليل جداءً ودجاجاً وفراخاً وفاكهة وشراباً ، وقال أبو الأصبغ لجواريه : ان يحيى يزورنا فأصلحن له ما يشبه مثله ، فلما فرغ من الطعام لم يجد رسولاً يرسله إلى يحيى لأنه وجَّه بغلمانه في حوائجه ، فوجّه ابنه الأصبغ وقال له: لا تبرح أو تجيء بيحيى معك ، فلما جاء الأصبغ قال يحيىي للغلام : أدخله وتنحَّ أنت وأغلق الباب وإن أراد الحروج فامنعه . فلما دخل إليه أصبغ وأدّى الرسالة راوده عن نفسه فامتنع ، فساوره يحيى فصرعه ورام حلَّ تكته فلم يقدر على ذلك فقطعها وقضي غرضه منه ، فلما فرغ أعطاه أربعين ديناراً فأخذها ، وقال له يحيى : امض وأنا في أثرك ، فخرج أصبغ من عنده ، فاغتسل يحيى وجلس يتزين ويتبخُّر ، فلاخل إليه مطيع بن اياس فرأى ما هو فيه ، فقال له : كيف أصبحت ؟ فلم يجبه وشمخ بأنفه وقطب حاجبيه وتعظم، فقال له: أراك تتبخُّر وتتزين فإلى أين عزمت ؟ فلم يجبه وازداد قطوباً وتعظماً " ، فقال له : ويحك ، نزل عليك الوحي ؟ كلمتك الملائكة ؟ بويع لك بالحلافة ؟ وهو يوميء برأسه : لا ، لا ؛ فقال له : فما خبرك ؟ قد تهت فلا تتكلم كأنك قد نكت الأصبغ ، قال: أي والله الساعة نكته وأعطيته أربعين ديناراً وقطعت تكته ، قال له : فإلى أين تمضي ؟ قال إلى دعوة أبيه ، قال مطيع : فامرأته طالق ثلاثاً إن فارقتك أو أقبل أيرك ، فأبداه له يحيى حتى قبله ، ثم قال له : كيف

١ ص : حوذاته .

كذا هو ، ولعل الصواب « الكوفة » لأن الحديث قد تقدم عن فتيان الكوفة .

٣ ض : وتعظيماً .

قدرت عليه ؟ فحد ته حديثه ، وقام يمضي إلى منزل أبي الأصبغ ، واتبعه مطيع ، فقال له : ما تصنع معي والرجل لم يدعك وإنما يريد الخلوة ؟ قال : أشيعك إلى بابه ونتحدث ، فمضى معه ، ودخل يحيى ورد الباب في وجهه ، فصبر مطيع ساعة ثم دق الباب واستأذن ، فخرج إليه الرسول وقال : يقول لك أنا عنك مشغول اليوم في شغل لا أتفرغ منه لك فتعذر ، فقال له مطيع : فابعث لي بدواة وقرطاس ، فبعث له فكتب اله فكتب اله فقال له مطيع : فابعث لي بدواة وقرطاس ، فبعث له فكتب اله

يا أبا الأصبغ لا زلت على كل حال ناعماً متبعاً لا تصيرني من الود كمن قطع التكة قطعاً شنعا وأتى ما يشتهي لم يثنه خيفة أو خفض حق ضيعا لو ترى الأصبغ ملقى تحته مستكيناً خجلاً قد خضعا وله دفع عليه عجل شبق ساءك ما قد صنعا فادع بالأصبغ واعرف حاله سترى أمراً قبيحاً فظعا فظعا فادع أبالأصبغ واعرف حاله سترى أمراً قبيحاً فظعا فطعا

قال ، فقال أبو الأصبخ ليحيى : فعلتها يا ابن الزانية ؟! قال : لا والله ، فضرب بيده إلى تكة ابنه فوجدها مقطوعة فأيقن بالفضيحة ، فقال يحيى : قد كان الذي كان ، وسعى مطيع ابن الزانية إليك ، وهذا ابني هو والله أفره من ابنك وأنا عربي ابن عربي وأنت نبطي ابن نبطية ، فنك ابني عشر مرات مكان المرة الواحدة التي نكت لابنك ، فتكون قد ربحت الدنانير والواحدة بعشر ، فضحك أبو الأصبغ وضحك الجواري ، وقال لابنه : هات الدنانير يا ابن الفاعلة ، فرمى بها إليه وقام خجلاً ، فقال يحيى : والله لا دخل

١ ص : يدعوك .

۲ شعراء عباسيون : ۷۲ .

٣ الشابشي : ١٦٥ عالياً ممتنعا .

ع ص : فضما .

مطيع ابن الزانية ، فقال أبو الأصبغ وجواريه : ليدخلن إلينا ، فقد نصحنا وغشيتنا ، فأدخل وجلس يشرب معهم ويحيى يشتمه بكل لسان ، ومطيع يضحك .

ونوادر مطيع كثيرة في كتاب «الأغاني» ؛ وتوفي سنة تسع وستين ومائة .

### 277

# [مظفر الذهبي]

مظفر بن محاسن بن علي ؛ هو تاج الدين الموصلي الأصل الدمشقي المولد الذهبي ، مولده في العشر الأول من الحبجة سنة سبع وستمائة ، وتوفي سنة ست وثمانين وستمائة .

قال الشيخ أثير الدين أبو حيان : استعرت ديوانه منه وكتبت منه كثيراً مما اخترته وقرأته عليه ، فمن ذلك قوله :

إذا شرفت نفس الفتى وتلطفت طفت فتراها بالهوا تتعلق وتقعد بالفدم الغبي كثافة تجاذبه نحو الحضيض فيغرق وساق لشمس الراح في فيه مغرب لأن لها من أفق خديه مشرق إذا ما سعى بالكاس كان مبشراً بكسر جيوش الهم وهو مخلق تعاهدني أعطافه ثم تنثني ويطعن رمح القد قلبي فيصدق بخصر يرى مثل السراب ممنطقاً وردف تخال الموج فيه يصفق

١ الأصوب : وغششتنا .

٣٨ – الزركشي : ٣٢ ؛ ولم يرد منها في المطبوعة إلا شيء يسير .

وقال :

أمن وصحة جسم وكسرُ بيتٍ وكسرهُ نهاية العيش فاقنع وشرَّهُ حيثُ تَـَشْرَهُ

وقال أيضاً :

راحت تدير بمقلتيها الراحا وجلتْ لنا من تحت ليل غدائر ناديتها رفقاً بصب مدنف قد مال من سُكُر الغرام وطاحا قد مستَّه قرح الصدود فبرؤه لو كان يرشف من لماك قراحا فتبسمت دلاً وقالت هكذا يُلْفي لل ملحاً من أحب ملاحا قم فاهصر الغصن الرطيبوكسّر ال رُّمَّانَ فيه وعضَّض التفاحا وقال أيضاً:

سن الظنُّبا من لحظه الوَسَّنان وبدا فذاب البدر من حَسَد له فلذاك ما ينفك في نقصان ماء النعيم يرف من وجنّاته يسقي رياض شقائق النعمان قالت عقود من أنبت الرمان في المران المران وقال :

زمرًّذُ شاربيه الأخضر ينم على ثغره الجوهري

وقال :

١ ص : الراحا ، والتصويب عن الزركشي .

٢ ص : يلقى .

فغبقت من أحداقها أقداحا قبل الصباح من الجبين صباحا

ورنا فتراش سهامته ورماني

وريقُ اللمي طعمه سكرٌ وذاك النباتُ من السكر

لقد خاب مَن ْ يرجو رجوع شبابه بصبغة ِ نيل ٍ تنتهي وتَحُول ُ

كأن بقاياها بصفحة خمد م سهام المنايا والنصول نصول وقال :

مَن منصفي من ساحر ساخر يزيد من ذلي لديه اعتزاز من منصفي من ساحر ساخر يزيد من ذلي لديه اعتزاز من منصفي من عدام العارض السمرقوم قال الناس : دار الطراز وقال :

وأمرد ضاق عن معاملتي أودعت فاه خفيف دينار فقال : بهرجت ذا الخفيف لنا فقلت : والضرب خارج الدار

وكان تاج الدين الذهبي يكتب جيداً ، ويذهنّب أجود ، ويصوّر في نهاية الحسن ، ودخل السلطان الملك الناصر ابن العزيز عليه وهو بقلعة دمشق يذهب في دار رضوان ، فقال له : ما تصنع يا تاج ؟ فقال : يا خوند أنا بالنهار أذهنّب البنا ، وفي الليل أذهنب الثنا ، وقال شعر ٢ :

يا حاتم الجود بل يا يوسف الثاني اشفع فديتك إحساناً باحسان ماذا أقول وعكس الحال صيرني يا مالكي أحرقتني دار رضوان وقال:

كلفت بتصوير الدُّمى في شبيبتي وأتقنتها إتقان حبرٍ مهذّب وحاولت عنها رجعة ومدحتك فلم أخل من تزويق زور مكذب ولابن صابر المنجنيقي " في هذه المادة أ :

١ الزركشي : أهذب . ٢ كذا في ص .

هو أبو يوسف يمقوب بن صابر بن بركات ، نجم الدين المنجنيةي ، توفي بينداد سنة ٦٢٦ ( انظر
 ابن خلكان ٧ : ٣٥ والبدر السافر : ٣٣٧ والزركشي : ٣٦٤ وابن الشمار ١٠ : ١٤٤ والحوادث الجامعة : ٨ – ١١ والبداية والنهاية ١٢ : ١٢٥ ) .

<sup>؛</sup> البيتان عند أبن خلكان ٧ : ٣٧ .

كلفتُ بعلم المنجنيق ورميـــه لهدم الصياصي وافتتاح المرابط وعدتُ إلى نظم القريضِ لشقوتي فلم أخلُ في الحالين من قصد حائطً وكتب إليه ناصر الدين ابن النقيب يعتذر إليه :

منعتني من أن أراك خيول ٌ ضاق صدري بها وضاق السبيل ُ

هي ما بيننا تحول وما ين كر تصحيف من يقول تحول منظرٌ مثلما رأيت مرُّوعٌ وسماعٌ كما علمت مهول مقنب خلف مقنب متوال ورعيل يقفوه ثم رعيل وجمال " محمَّلات " و قد قـاً بلها مثلها عليها حمول وبغال" تأتي بزبل فتلقا ها بغال" غُشْم عليها طبول ودواب الحلفاء والماء والطي ن وقومٌ ترمي وقومٌ تشيل وروايا مؤثرات من الآثـا ر ما لا يمحي وما لا يزول كاع فيها الغسّالُ من كثرة الغسل وضاع الصابون والغاسول وجباة الأسواق بالقرد والد بّ ، وسبع من آخرين وفيل وصراخٌ وغاغة وصياحٌ وبغيض وغائظ وثقيل وشحیج ا مستنکر و نہاق ورغان مزعزع وصهیل وكسيرٌ على يد مُتوَك ً وعلى الكِتْف آخرٌ محمول وثيابٌ تخرقت بالمهامي ز وباللجم . رَفْوُها مستحيل ومواعينُ من غَضَارٍ وفخـّــا رٍ على أهلها الغضار تسيل فتراها وقد رجعن شقافاً ولأصحابها عليها عويسل وسقوطُ الأطفال من زحمة الخيل وللأمهات عنها ذهول ولكم أزمنتْ حوافرهــا خل قاً كثيراً وكم لهن قتيل وحليها من لا يخاف علينا وإذا قال لا نطيق نقول

۱ ص : وخخيش .

وهو من تيهه بلفظة إيّـا ك وحاشاك أو تنحّ بخيل «ما الذي عنده تدار المنايـا كالذي عنده تدار الشمول » ا فلك العذر أيها الحلّ إن لم آتِ أو يأتِ من جهاتي رسول

فكتب إليه الجواب مظفر ابن الذهبي :

سيّدي من زيارتي أنت معفيً وعلينا مزاركم والمثول أأنا أسعى إليك سعي عب ومحق بفعله ما يقول لو غدت داركم بنجله أتينا لم ترعنا حزونها والسهول والصخور الكبار بالعَمجل العا جل والخيل إذ تراها جفول ورحال معملن ما سلخ الجزار منه اللماء سمّحا تسيل ومكال ملئن من وسخ المسلخ وافين وانتفضن غليسل وبقلبي إذا الكلاب من المسلخ وافين وانتفضن غليسل ولكم رابني وعيد سرير من جريد به النواظر حُول وقميصي من قطع بنتكة الفوا ل شلّت يمينه مشلول وقميصي من قطع بنتكة الفوا ل شلّت يمينه مشلول وزحام والجرح في كتف المذ بل يجري ونصله مسلول وحمير التراس إذ زجروها حيث أنّا عن صدمهن غفول وحفوث المزكلشين ولنسا س عليهم تزاحم ودخول ودفوث المزكلشين والنسا وسما والسيروان فدم جهول

١ مضمن ، وهو للمتنبسي .

٢ ص : ورجال .

٣ لم أهتد إلى وجه الصواب في هذه اللفظة .

<sup>؛</sup> المزكلشون : اللين ينشدون الزكالش المصرية ، وهي فيما أقدر نوع من الأزجال .

ه السيروان : من سروان بالفارسية وهو الحمال .

وطبالي الشوّاء مع بطة الزيّ ات لم ينق طَبَعْمَها الغاسول وبرجلي معالج صخرة إن ه ي زلت عليّ أني قتيل ولو ان البليــغ يستوعب الأذ كاد َ فيها لكان شرحاً يطول

فأجابه الحكيم شمس الدين ابن دانيال:

نال ظهري إني إذاً لقتيل

يا خليليَّ أنتما المأمـــولُ ومنائى من الورى والسولُ بكما راقت الفضائل وانسا غت بطيب كما تساغ الشمول بكما رافع الفصاس والسلط الما عن مزار كل عُدول عبداً منكماً صديقين صدقاً لكما عن مزار كل عُدول لا يصد ألخليل عن زورة الحال" إذا ما أتاه أمر مهول لا ولا زحمة ُ الخلائق في الأس واق كل ٌ عليه جهلاً يميل وحمير البلاط والجبس تجري والورى في الزحام عنها غفول وحمارٌ الزبَّالَ يعـــثرَ بالزب لي أمامي والريحُ ريحُ قبول وغبار النحّاتِ والسبـل ال منكي ودمعي إذ قابلتني هـّـمول ولكم قد وقعت من طعنة القبيّ ان حيث الوزّان فدم " جهول ومنادي السيوف أرهبُهُ حي ثُ ينادي وسيفُهُ مسلول ولِقِد ، الشرائحيِّ سُخامٌ في ثيابي بالغسل لا يستحيل وكذاك الأمراق من مطبخ السلطان يجري بها الغلام العجول وزحام المجذِّمين مع البر ص بقلبي من لمسهن ً غليل ووقوع المياه من دار قوم فوق رأسي بالوه أو لم يبولوا ولكم سلحة من الطاق ترمي ها فتاة اذ طفلها مسهول وبراسي منهًا علامــــة ُ ذم يٌّ كأني أبو العلا شمويل وحمار مُطرَّمْدُ ٢ عجل " إن

١ البطة : وعاء للزيت وما شابهه .

٢ المطرمة : العجل النقاج .

ق ففيض المياه منه تسيل ل لهم عند عتلها ترتيل والدمُّ سائح مطلول

وسرابُ الحمَّامِ يحفرُ إذ ضا وسقوطُ الأحجارِ من كل هدم وذراعي من وقعها مشلول ورجال قد زاحموني بأثقا والذي يذبحُ الدجاجَ ويرمي هنَّ وارتياعي إذا المجرّسُ وافي مقبلاً مدبراً به تنكيل وعصاة ُ الضرير تجرح كَعَبْهَ يَّ وذيلي بطينها مبلول كل ذا هين على صاحب الشو ق وإكثاره عليه قليل و الله الحليلان على الحليلان على الله عندي إن زرتما مقبول وخذاه نظماً حكى البرد وشيآ ولأهدابه عليه فضول

#### 049

# أبو المظفر الأنباري

مفلح بن على بن يحيى بن عباد ، أبو المظفر الأنباري ؛ أقام ببغداذ وكان يؤدب الصبيان، ثم اتصل بخدمة الوزير ابن هبيرة واختص َّ به سفراً وحضراً، ولما توفي الوزير نُـقل عنه أنه نظم شعراً يعرّض فيه ببعض الصدور ، فأخذ وحبس في حبس الجرائم وعوقب مراراً، ومكث في الحبس سنة، ثم أخرج منه ميتاً سنة إحدى وستين وخمسمائة .

وكان حافظاً لكتاب الله تعالى حسن القراءة عالماً بالفقه والأصول أديباً مليح العبارة، سمع الكثير بنفسه وقرأ على الشيوخ وحدَّث بالسِّيُّرٌ ، رحمه الله ؛ ومن شعره :

٣٧٥ – الزركشي : ٣٣٣ والخريدة (قسم العراق) ؛ : ٣٠١ ؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة . ١ ص: تعرض. ٢ كذا ولعله: باليسير.

وكنت قنعتُ في الدنيا بشخص يكونُ لراحتي ولكبت ضدّي

تؤانسه مفاكهتي وقســربي وتؤلمه مفارقتي وبعــــدي فما قرَّتْ به عيناي حتى توخاه الردى وبقيتُ وحدي

وقال:

وجاد ماذان والعقيق إلى غمرة دان وسميُّهُ اكر يثير سلكاً من الرذاذ عـــلى بان قرورا وروضها الزاهر بكت بها شجوها فأضحكها بالنَّوْر دمعُ السحائب الماطر كأنما الطلُّ في ذوائبـــه والشمس صبحاً تنسلُّ من كافر عقد فتاة ألقى جواهـــرّهُ سلكٌ خـَـرُونٌ لضعفه خائر إذا تغنى حمامـــه لله طرباً كان له من هديله سامر كأنه شارب معتّقـــة كان لها قس أيليا عاصر من عهد كسرى وقيصر خُتمتْ ما فضها شاربٌ ولا تاجر يا خالياً مين غرام مكتئب " ويا رقوداً عن ليله الساهر و ناصحي والنصيحُ متّهمٌ إن لم تكن مسعداً فكن عاذر وعدتني منك وقفة ؛ أمماً أين وفاءُ الميعاد يا غادر قفْ ساعةً بي على معاهدهم ولا تكن للمطيّ بالزاجر أما تراها تحن مُرْزِمِــة ودمعها في جفونها حاثر قد أيقنت أنني أخو كلف بأربع لا ترق للذاكسر

سقى ربوعاً أقوتْ على حاجرْ واهي العزالي مجلجلٌ ماطرْ

١ ص : السحايب .

۲ ص : حماه .

٣ س : مكتئباً .

ع ص : وقفاً .

وإن شجاني إلا على حاجر بالقلب منه كنفثة الساحر وبدر تم یعشی ۱ له الناظر بمهجتي رمتُ وصله فــــأبي وعدت منه بصفقة الخاسر حن فؤادي إلى معذّبه فيا لهيم حنَّتْ إلى الزاجر

قد كنتُ جلَدْداً فخانني جلدي أهجر من مل ً أو غدا هاجر ومدمعی جامداً فمذ رحلوا عن أرض نجد لم يرق لي ناظر حبجُرٌ على البكاءُ في طلل ومخطف الخصر أغيد علقت يعقد أزراره على غصــــــن ِ رمى فأصمى عن قوس حاجبه فالسهم ُ لا طائش ولا عاثر ما خامر القلب قط فيه ولا جالت بنات السلوّ في خاطر له على القلب من جلالتـــه رقبة ناه من غيرة آمر يغيب ذهني إذا تـــذكره وهو بقَّلبي مخيسَّم حاضر

#### 04.

# مقدار المطاميري

مقدار بن المختار ، أبو الجوائز بن المطاميري الشاعر التكريتي ؛ توفي سنة نمان وثلاثين وخمسمائة ؛ من شعره :

لو أنَّ وقفة َ ليل ذي الأثـّل رجعتْ على ّ بذاهب الوصل

۱ ص : يغشي .

ه 🗝 🗀 الزركشي : ١٣٤ والخريدة ( قسم العراق ) ٢ : ١٩٥ وفيها « مقدار بن بختيار» والمطاميري : نسبة إلى المطامير ، وهي ضيعة بحلوان العراق ؛ ورصفه العماد بأنه كان شاعر الدولتين المستظهرية والمسترشدية ومدح صدقة ، وكان يحب الحمول ، ولم يزل خلق الثياب ؛ قلت : ولم ترد الترجمة في المطبوعة .

أو عاود الإلمام طيفكــــم ُ لقضى ديون الحبِّ ذو مطل كانت ليالي وصلكم خُلسًا جادت بها مألوفة البخــل تثني اللثام على حصى بسرك تشفي مذاقته من الخبل وتدير بجلاوين زانهما كتَحَل لقد أغنى عن الكحل كقوام خوطِ البانِ رنَّحه ولعُ النسيم بذيُّ نقاً سهل يا صاحبي سرّي اللذين هما أدنى محافظة من الأهـل بالله هل آنستما أحــــدآ شغف الغرام فؤاده مثلي ليت الحلول سهول كاظمة لم يستحلُّوا في الهوى قتلي جحدوا دمي وعلى أكفِّهم " نتضع يقوم الساهد عدل وقال ١:

وقمنا فمبدي حنة إثر أنّة تقوّم بالأنفاس عوجَ الأضالع

ولما تنادوا ٢ بالفراق غُدَيّة ً رموا كلَّ قلب مطمئن برائع ِ مواقف تدمي كل عبراء أثرة صدوفالكرى إنسانها غير هاجع أمنًا بها الواشين أن يلهجوا بنا فلم نتهم الا وشاة المدامع

١ انظر الأبيات ومناسبتها في الحريدة ٢ : ٢٠٠ – ٢٠١ .

۲ الخريدة : تناجوا .

٣ الحريدة : وقفنا ومنا .

٤ الحريدة : عشواء...

## 041

# أبو سعد الآبي

منصور بن الحسين ، الأستاذ أبو سعد الأبي ؛ تقلد الوزارة بالريّ ، وكان يلقب بالوزير الكبير ذي المعالي زين الكفاة ؛ كان أديباً ماهراً ناظماً عالي الهمة شريف النفس ، ذكره الثعالبي في كتاب «اليتيمة » <sup>ا</sup> وأثنى عليه ، وله كتاب « نثر الدرّ » لم يجمع مثله ، سبع مجلدات ، كل مجلد بخطبة ، وكل مجلد فيه أبواب ، لم يجمع أحد في المنثور مثله . وله كتاب « نزهة الأدب » وله كتاب « الأنس والعرس » ، وكان يتشيع . ولما ورد السلطان إلى الريّ سنة إحدى ٢ وعشرين وأربعمائة ولاَّهُ القيامَ باستيفاء الأموال .

## ومن شعره :

على التلعات البيض من أبرق اللوى واتلع ان ماس الأراكة لم يدع إذا وردت ماء العُذَيب ركائبي يرف ٣ عليها الأقحوان غُدُرية وقد علَّه طلَّ كدمعيَّ أو أندى هنالك قوم خكلما زرت حيتهم لقيت أبا سعد به الطائر السعدا عقائله يفرشن بالورد طُـُرْقـَـهُ ُ

تلألاً برق مثلما ابتسمت سعدى لها فنناً سبطاً ولا ورقاً جعدا فقد أعشبت مرعىً وقد أعذبت وردا ليوطئه إن جئته الفرسَ الوردا

٣٦ه – الزركشي : ٣٣٤ وتتمة اليتيمة ١ : ١٠٠ ودمية القصر ١ : ٤٦٧ ( وفيه منصور بن الحسن ) ؛ ولم ترد الترجمة في المطبوعة .

١ الصواب: تتمة اليتيمة.

٢ ص : أحد .

٣ ص : يرق .

#### وقال:

إذا الليل أسبل أستارَهُ وضمَّ أبا حسنٍ والحسنْ فاني بريء من المصطفى لئن كنت أعلم من ناك من وقال:

أزور بمهجتي العــلمين دارا يناغى الأقحوان ُ به العرارا أناشد لامع البرق اليماني وأستسقي لكاظمة القطارا وأسأل عن نوارٍ كلَّ دار وما تُغَّني مساءلتي الديارا سلامٌ إن يكن قولي سلام يليح الوصل أو يدني المزارا سلام فتى يحن إلى هنات صحامن سكرها إلا ادكارا ودون المنحني بالجزع حيّ عزيزٌ أن يزورَ وأن يزارا ألا يا صاحبي عرِّجْ قليلاً فقد آنست من وهبين ٢ نارا ألا يا ناذريه دمي رويداً أراقته عقيلتكم جبارا فَـرُبَّتَ ليلة سهرتْ ونمتم قطعناها عتاباً واعتذارا وما حدرت لمحظور ٣ نقاباً ولا وضعت لفاحشة خمارا وليلة زرتها والأفق سود" حوافيه؛ وأنجمه حياري

١ ص : مليح .

٢ ص : وهنين .

٣ ص : لمحضور .

<sup>۽</sup> ص : خوافيه .

## 047

# أمىر العرب بهاء الدولة

منصور بن دبيس بن علي بن مزيد ، أبو كامل بهاء الدولة الأسدي ؟ كان أديباً فاضلاً ، شاعراً فارساً ، شجاعاً كريماً جواداً ذا رأي وحسن تدبير ، وكان حفظة لأخبار المتقدمين وسير الأوائل وأشعار الجاهلية والإسلام . قرأ الأدب على عبد الواحد بن علي بن برهان ، وكان حسن السيرة عادلاً في رعيته ؛ ولد سنة خمس وعشرين وأربعمائة ، وتوفي سنة تسع وسبعين وأربعمائة ، وكانت أيامه بالعراق أربع سنين وشهوراً . ولما دخل على عميد الملك الكندري وزير طغرلبك أسيراً قال له الأمير : أين فروسيتكم وشجاعتكم ؟ فأنشده :

فإن نتهزم فهز امون قدماً وان نُهزم فغير مهز مينا ا وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرينا وقال أيضاً:

أقول لزيبّاد ولا ستر دونه ونحن بشاطي المسرقان بنوحُ وقد عاد للدولاب رَجعٌ كأنه حنينُ مطايا مستّهن ً طلوح تبصّر ُ خليلي هل ترى ضوء بارق على نتشرَز نحو العراق يلوح فقال وقد طال التشوق ما أرى سوى زفرات في الفؤاد تفوح

٣٣٥ — الزركشي : ٣٣٤ وابن خلدون ؛ : ٢٨٠ وابن الأثير ١٠ : ١٥٠ ؛ ولم ترد الترجمة في المطبوعة .

١ ص : مهزمونا .

٢ ص : المشرفان ؛ الزركشي : المشرفات ؛ والمسرقان : نهر بخوزستان .

رعى الله سكتّان العراق فإنني عليهم وإن شطَّ المزارُ شحيح ولا زال من نوءِ السماك عليهم ونوء الثريّا بالعشيّ دلوح وقال أيضاً :

ما لامني فيل أعدائي وعُذَّالي إلا لغفلتهم عنّي وعن حالي لا طيسب الله لي عيشاً أفوز به إن دب سكر التسلمي عنك في بالي وقال أيضاً:

تسليتُ عنك بمن لا أريد فدبَّ السلوّ قليلاً قليلا

وقال من أبيات :

أُولئك قومي إن أُعُدُّ الذي لهم أكرَّم ْ وإن أفخر ْ بهم لا أكذَّب هم ُ ملجاً الجاني إذا كان خائفاً ومأوى الصريخ والفقير المعصب بطاءٌ عن الفحشاء لا يحضرونها سراعٌ إلى داعي الصباح ِ المثوّب مناعيش ملمولى مساميح للقرى مصاليت تحت العارض المتلهب وجدتُ أبي فيهم وخالي كليهما يطاعُ ويؤتى أمره وهو محتبي

ولما رأيتك ضرّاعةً تزينُ الحداعَ مقالاً جميلا

فلم أتعمد للسيادة فيهم ولكن أتتني وادعاً غيرَ متعب

١ ص : الصياح .

## 044

### النمري الشاعر

منصور بن سلمة بن الزبرقان بن شريك بن مطعم ؛ كان من شعراء الدولة العباسية ، وهو تلميذ العتابي ، والعتابي هو الذي وصفه للفضل بن يحيى بن خالد حتى أقدمه من الجزيرة واستصحبه وأوصله للرشيد ، ومنصور هو راوية العتابي وعنه أخذ ومن بحره استقى ، وجرت بعد ذلك بينه وبين العتابي وحشة فتهاجرا وتناقضا وسعى كل واحد منهما على هلاك صاحبه .

وعرف منصور النمري مذهب الرشيد في الشعر ومقصده في نفي الامامة عن آل أبي طالب والطعن عليهم ، لما كان يبلغه عن مروان بن أبي حفصة ، فسلك مذهب مروان ونحا نحوه ولم يصرّح بالهجاء كما كان يفعل مروان ، وكان شديد العداوة للطالبيين .

وتوفي منصور النمري في حدود العشر والمائتين ، ولما دخل على الرشيد <sup>٢</sup> أنشد :

أميرَ المؤمنين إليكَ خُصُنا غمارَ الموتِ من بلد شطير " بخوص كالأهلة خافقات يكُبن على السرى [وعلى الهجير] "

٣٣٥ ـــ الزركشي : ٣٣٤ والأغاني ١٣٠ : ١٤٠ والشعر والشعراء : ٧٣٦ وتاريخ بغداد ١٣ : ٣٥ وطبقات ابن المعتز : ٢٤٢ وابن خلكان ٢ : ٣٣٦ ، وكنية منصور «أبو الفضل» وأصله من رأس الدين ؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

١ ص : النميري ، حيثما وقع ؛ وهو من النمر بن قاسط . ٢ ص : المنصور .

٣ ص : ولد سطير ، والتصويب عن الأغاني ؛ والشطير : البميد .

<sup>؛</sup> ص : يلين ، الأغاني : تلين .

ه سقط من ص ، وأكملته من الأغاني .

حمان إليك آمالاً ثقالاً ومثل الصخر والدر النثير فقد وقفوا المديح بمنتهاه وغايته فصار إلى مصير إلى من لا تشير إلى سواه إذا ذكر الندى كف المشير

فقال مروان بن أبي حفصة : وددت والله أنه أخذ جائزتي وسكت . وقال في هذه القصيدة :

يد الله في رقاب بني علي ومن ليس بالمن الصغير مننت على ابن عبد الله يحيى وكان من الهلاك على شفير فإن شكروا فقد أنعمت فيهم وإلا فالندامة للكفور وإن قالوا بنو ابنته فحق وبروا والمناسب للذكور وما لبني بنات من تراث مع الأعمام في ورق الزبور ولابن المعتز هذا المعنى حيث يقول:

فأنتم بنو بنته دوننا ونحن بنو عمّه المسلم

وهذا في غاية الفخر والحسن. لأن العباس رضي الله عنه مات مسلماً وأبا طالب مات كافراً .

ودخل يوماً على الرشيد وأنشده قوله :

فقال الرشيد: أحسن والله، لا يتهنا أحد بعيش عصى يخطر في رداء

١ الأغاني : وقف . ٢ الأغاني وابن الممتز : الحتوف .

٣ ص : بي .

ع ص : أحداً يعيش .

الشباب ؛ ومن القصيدة في المديح :

أي امرىء بات من هارون في سخط الله الله الله الله المحلوات الحمس ينتفع النه المكارم والمعروف أودية أحليك الله منها حيث تجتمع الذا رفعت امرءا فالله يرفعه ومن وضعت من الأقوام يتضع نفسي فداؤك والأبطال معلمة يوم الوغى والمنايا بينها قرع فأمر الرشيد له بمائة ألف درهم .

وكان محمد البيذق ينشد الرشيد أشعار المحدثين ، وكان إنشاده يطرب أكثر من الغناء ، فأنشده يوماً هذه القصيدة ، فلما بلغ هذه الأبيات كان بين يديه خوان فرمى به من يديه وقال : هذا اطيب من كل طعام وم. كل شيء ، وبعث إلى منصور النمري بسبغة آلاف دينار ، قال البيذق : فلم يعطني منها ما يرضيني ، وشخص إلى رأس عين فأغضبني فأنشدت هارون قوله :

شاءٌ من الناس راتع هامل ٢ يعللون النفوس بالباطل محتى يلغت قوله :

إلا مساعير يغضبون لها بسلَّة البيض والقنا الذابل

فقال هارون : أراه يحرض علي ". ابعثوا إليه من يأتيني برأسه ، فكلمه فيه الفضل بن الربيع فلم يفده . وتوجه إليه الرسول فوافاه في اليوم الثاني الذي مات فيه منصور ، فأمر بنبشه وإحراقه ، فشفع فيه الفضل ولم يزل إلى أن كف عنه .

ومن مديح قصيدته العينية في الرشيد قوله :

١ الأغاني : تتسع .

٢ ص : رايع هايل .

إِنْ أَخِلْفَ الْغَيْثُ لِمْ تَخْلَفْ مُحَالِلُهُ أَوْ ضَاقَ أُمَرٌ ذَكُرْنَاهُ فَيْتَسَعُ

قيل ان العتابي استقبل منصوراً النمري يوماً فوجده واجماً كثيباً فقال له : ما خبرُك؟ قال : تركت امرأتي تطلق وقد عسرت عليها الولادة ، وهي يدي ورجلي والقيمة بأمري ، فقال له العتابي : اكتب على فرجها «هارون » ، قال : ولم ذلك ؟ قال : لتلذ ويتسع المكان ، قال : وكيف ذلك ؟ قال : لقولك كذا وكذا وأنشده البيت ، فقال : يا كشخان ، والله لئن تخلصت امرأتي لأذكرن ذلك للرشيد ؛ فلما ولدت امرأة منصور أخبر الرشيد الواقعة ، فغضب وطلب العتابي ، فاستر عند الفضل بن الربيع حتى المرشع له فأمره بإحضاره فأحضره فقال له : ويلك تقول كذا وكذا للنمري ، فاعتذر له حتى قبل ذلك ، فقال العتابي : ما حمله على الكذب علي الا وقوفي على ميله إلى العلوية ، وأنشده قصيدته اللامية التي أولها :

# شاء من الناس راتع هامل

فغضب وقال للفضل: احضره الساعة ، فستره الفضل عنده ، ولم يزل الرشيد يتطلبه إلى أن قال يوماً للفضل: ويحك يفوتني النمري ؟! قال: يا أمير المؤمنين ، قد حصلته وهر عندي ، قال: فجئني به ؛ وكان الفضل قد أمره أن يلبس فروة مقلوبة ويباشر الشمس ليشحب ويسوء حاله ، ففعل ، فلما أراد إدخاله عليه علمه ما يقول ، فلما وقعت عين الرشيد عليه قال: السيف ، فقال الفضل: يا أمير المؤمنين ومن هو هذا الكلب حتى نأمر بقتله بحضرتك ؟ قال: أليس هو الذي يقول:

إلا مساعير يغضبون لنا بسلّة ِالبيض ِ والقنا الذابل ْ

فقال منصور : لا يا سيدي ، ما أنا الذي قلت هذا ولقد كذب علي ، ولكني الذي أقول :

يا منزل الحيّ ذا المغاني أنْعيم صباحاً على بلاكا منها:

هارون يا خير من يرجتى لم يطع الله من عصاكا في خير دين الوخير دنيا من اتقى الله واتقاكا فأمر بإطلاقه وتحلية سبيله ، فقال منصور يمدح الفضل : رأيت الملك مـذ آزر ت قد قامت محانيه الهو الأوحد في الفضل فما يعرف ثانيه

#### 045

## الراشد بالله

منصور بن الفضل بن أحمد بن عبد الله ، أبو جعفر الإمام الراشد بالله أمير المؤمنين ابن المسترشد بالله ابن المستظهر ؛ ولد ليلة الجمعة ثالث عشر شهر رمضان سنة اثنتين وخمسمائة ، ويقال انه لما ولد لم يكن له مخرج، فأحضر الاطباء وأشاروا بأن يفتح له مخرج بآلة من ذهب ، ففعل به ذلك واستقام أمره .

وخطب له والده بولاية الغهد سنة ثلاث عشرة ٣ وخمسمائة ، وبويع

۱ ص : دیناً .

٢ ص: أحانيه.

١٦٥ - الكامل لابن الأثير ١١ : ٢٦ وتواريخ آل سلجوق : ١٧٨ ومرآة الزمان : ١٥٨ ، ١٦٧ وتاريخ الحلفاء : ٢٧٦ والفخري : ٣٧٦ والروحي : ٣٦ وخلاصة الذهب المسبوك : ٣٧٣ والحرية (قسم العراق) ١ : ٣٣ ؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

٣ ص : ثلاثة عشر .

له بالحلافة سنة تسع وعشرين وخمسمائة ، وتوني سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة . وكان مليحاً أبيض شديد الأيد شجاعاً حسن السيرة جيد الطوّية ، يؤثر العدل ويكره الشرّ ، وكان فصيحاً أديباً شاعراً سمحاً جواداً ، ولم تطل أيامه ، خلعه السلطان مسعود وبايع عمه الإمام المتقي وعمره أربعون سنة ، وخرج الراشد بالله إلى نواحي اصبهان فقتله الفراشون بالسكاكين في خركاته وبني له هناك تربة .

يحكى أنه كان ببستان الحلافة ايل عظيم الحلقة اعترضه في بعض الميادين ، فهرب الحدم عنه ، فهجم عليه بنفسه ومسك قرنيه فقلعهما بيده فوقع ميتاً ؛ ومن شعره ، رحمه الله تعالى :

سأقتضي من زمني ديوني ان أخرتني ريب المنون وديني وديني

#### 040

## [المستنصر بالله]

منصور بن محمد بن أحمد ، الإمام المستنصر بالله ابن الإمام الظاهر ابن الإمام الناصر ؛ ولد في ثالث عشر صفر سنة تُمان وخمسين وخمسائة ، بويع له بالخلافة يوم الجمعة لعشر خلون من الحجة سنة أربعين وستمائة ، وبويع بعده لولده الأكبر أبي أحمد المستعصم .

٣٥٥ - تاريخ الحميس ٢ : ٣٠٠ والسلوك ١ : ٣١١ وابن خلدون ٣ : ٣٥٥ وتاريخ أبي الفدا
 ٣ : ١٧١ وتاريخ الخلفاء : ٣٠٠ والروحي : ٨٦ والفخري : ٢٩٢ وخلاصة الذهب المسبوك:
 ٢٨٥ والحوادث الجامعة : ١٥١٠ و ولم ترد الترجمة في المطبوعة .

ولما استقر الإمام المستنصر نشر العدل وبث المعروف وزاد أبواب الحيرات ، وقرّب أهل العلم والزهاد والصالحين ، وبني المدارس والمساجد والربط والمشاهد ودور الضيافة والبيمارستانات ، وكف الفتن واعتني بطرق الحاج وإصلاح آبارها ، وبني بالمدينة ومكة دوراً المرضي وأرسل إليها مما تحتاج من العقاقير والمركبات من الأدوية ؛ وجمع العساكر وقام بأمر الجهاد ، وأذعنت لطاعته ملوك الأرض ، وبيعت كتب العلم في أيامه بأغلى الأثمان لميله إلى اقتنائها ورغبته في تحصيلها وإكبابه على مطالعتها ووقفها على أهل الفضل . وصنف الفضلاء في دولته بدائع المصنفات في فنون العلم تقربوا باهدائها إليه .

وكان أبيض أشقر الشعر ضخماً. قصيراً ء وكان جده الإمام الناصر يقرّبه ويسميه «القاضي » لعقله وهديه وإنكاره المنكر .

قال ابن واصل : وبنى على دجلة من الجانب الشرقي فيما يلي دار الخلافة مدرسة ما بني على وجه الأرض مثلها ، وهي بأربع مدرسين على المذاهب الأربعة ، وعمل فيها بيمارستاناً كبيراً ، ورتب فيها مطبخاً ومزملة للفقراء ، ورتب لهم حماماً وبالحمام قومة ، واستخدم عساكر عظيمة تزيد على مائة ألف وعشرين ألف فارس ، وهزم التتار .

وكان قد بلغ ارتفاع وقف المستنصرية نيفاً وسبعين ألف مثقال .

ولما اهم م رضي الله عنه بجمع الجند من أقطار الأرض لدفع التتار اتفق جماعة من التجار وجمعوا مالا خطيراً وسألوا الإنعام عليهم بقبوله وإنفاقه على الغزاة ودفعوا المال إلى الدوادار ، فأمر بأن يرد عليهم المال وقال : جزاكم الله الحير ، يكفينا منكم الدعاء ، وفي خزائننا ما يغني عن ذلك . وكان له جارية يحبها اسمها « فضة » ، فمن شعره فيها :

۱ ص : دور .

٢ ص : إليه .

قالوا أمثل أمير المؤمنين له عقل يقسم بين الملك والغزل فقلت ما جئت بدعاً في الغرام ولا أخذت للا بحظ من حلى الرسل وما يضيع الهوى عقلاً يكون له فضلاً إلى الرأي والتدبير للدول

وحكي أن محيى الدين ابن الجوزي حضر عنده بعض الصالحين وشكا إليه أمر دين لزمه وعجز عن قضائه ، فهم ابن الجوزي أن يقضي دينه ، ثم رأى أن يؤثر المستنصر بالله بهذه المثوبة لما يعلم من صلاح الرجل ورغبة المستنصر في الحير ، فطالعه بذلك ، فبعث إلى ابن الجوزي من المال مقدار دين الرجل ، وبعث مع ذلك مائتي دينار وقال : هذه لنفقته لأنه إذا قضى دينه لم يبق له ما ينفقه ، وبعث إلى ابن الجوزي خمسمائة دينار وقال : هذه عوض إيثارك لنا بهذه المثوبة ، رحمه الله تعالى .

# 327

# النيري الواسطي

منصور بن محمد بن علي ، أبو نصر الخباز المعروف بالنيري من أهل واسط ؛ كان أمياً لا يحسن الكتابة ، وكان له خاطر جيد في النظم . لو أراد أن لا يتكلم في خطابه إلا بالشعر لفعل ذلك ، ولم يزل يجتمع بالناس ويهذب شعره إلى أن أجاد النظم ، ومات سنة خمسين وأربعمائة ؛ فمن شعره رحمه الله تعالى:

ولربَّ يوم بت أخلف شمسه والروضُ قد نثرتْ محاسنُ بردهِ مِ بمدامة صفَراء كلَّلَ تاجَها كفُّ المزاج بلؤلؤ من عقده

٣٣٠ – الزركشي : ٣٣٤ ؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

١ قد تقرأ الكلمة : « النير بي » .

ومليحة تحدوا الهموم إذا شدت غنتث فأطربت الغزال بشدوها ودنا يقبلها فمن رقبائها لطمت عوارضه بغير جناية

الكأسُ بين معصفر ومخلتَق ِ والحبُّ بين مزنتر ومقرطق ِ وترى الهلال لليلتين كأنه ال

> كأن نجوم الليل أحداق فضة وقال أيضاً :

حبيبي ما ٢ يفارقك الرقيبُ ولا تخلو وأخلو متعثك يومآ أحبُّكُ لا أحب سواك خلقاً إذا كان المحب قليلَ حظًّ وقال أيضاً :

وتبرية جاءتك في ثوب فضّة بكفّ خماسي القوام رشيق

ومهفهف يسبي القضيب بقده هذاك منتقش العذار كأنما غُرِسَ البنفسجُ في منابت ورده ويدرُ الفتاة خضيبةٌ فكأنما غمست أديمَ وصالها في صده فيجنى أناملها بخضرة زنده سخطت عليه وأسرفت في رده منه فأثر نقشها في خده

والماءُ في زبد الصراة كأنــه وردُ اللجين على قـَباء فستقي خلخال ً يلمع تحت ذيل ٍ أزرق

بأجفان تبر لم يصغهن صائغُ ونجم ُ الثريّا شبه ُ كاس مرصّع بكفّ حبيب ردّه وهو فارغ

ولا لي منك يا سكني نصيبُ فأملى من حديثك ما يطيب وتبغضني وذا شيء عجيب فما حَسَناته إلا ذنوب

أتت بين طعمي عنبرٍ وسلافة ٍ بأنفاس ِ مسك ٍ في شعاع حريق

۱ كذا و لعلها « تجلو » . ۲ الزركشي : لا .

كأن حبابَ المزج في جنباتها كواكبُ درّ في سماء عقيق

وقال أيضاً:

على واضح من تحتها أعينٌ دعج مضرّجة كالنار ليس لهـا وهيج فظاهرها نارٌ وباطنها ثلج

سقاني وقد نام الرقيبُ مدامةً على فَرَق والليل عسكره زنيجُ وطيتر عقلى حين تاه بنظرة وفي يده تفاحة "شبه ُ خدِّه عقيقية ُ الأثوابِ دريّة ُ الحشا وقال أيضاً:

وعذاره والصدغ من فيروزج والروضُ بين مجلل وممزج

الحداً بين مطرّز ومدبتّج والثغر بين منظّم ومفلّج وكأنما وجناته بلورة وكأنتنا والكاس تجمع شملنا من طرفه والخدّ ثم عذاره في نرجس وشقائق وبنفسج

## 041

## الخليفة الهادى

موسى بن محمد، أمير المؤمنين الهادي ابن المهدي ابن المنصور ؛ كان ليلة الجمعة لثلاث عشرة الليلة بقيت من ربيع الأول سنة سبعين ومائة ، وله خمس وعشرون٬ سنة وشهور ، وصلتى عليه أخوه الرشيد ، ودفن

٣٧٥ – تاريخ بغداد ١٣ : ٢١ وأبن الساعي : ٢٤ والبدء والتاريخ ٦ : ٩٩ والروحي: ٤٨ والفخري: ١٧١ وخلاصة الذهب المسبوك : ١٠٣ وتماريخ الخلفاء : ٣٠٥ ؟ ولم تردُ الترجمة في المطبوعة .

١ ص : لثلثة عشر . ٢ ص : وعشرين .

بالقصر الأبيض الذي كان عمله . وكانت خلافته سنة وشهراً واحداً ' وعشرين يوماً . وأمه أم ولد يقال لها الخيزران .

وكان شجاعاً بطلاً أديباً جواداً صعب المرام ، يلهو ويلعب ويركب حماراً فارهاً ، ولا يقيم أبهة الحلافة ، وكان فصيحاً قادراً على الكلام تعلوه هيبة وله سطوة .

أعطى لإبراهيم الموصلي سبعمائة ألف درهم .

يقال إن أمه الحيزران سمته لأنه طالب أخاه الرشيد أن يخلع نفسه من العهد ويقدم ولده ، وكان موسى قد سماه الناطق بالحق ، فامتنع ، فهم بقتله مرارآ ، فكانت أمهما الحيزران تدافع عنه ، ولعظمها في دولة المهدي كان كبراء الدولة يغشون بابها للحوائج ، فأغضب الهادي ذلك وقال لها : ما هذه المواكب التي تغدو لبابك وتروح ؟ ! إنما للمرأة بيتها ومغزلها وسجادتها وسبحتها ، ثم أنفذ لها أرزآ مسموماً ، ففطنت له ولم تأكله وأخذت في الإحتيال عليه وسمته ، فمات ، وفي ليلة مات ولد خليفة وولي خليفة : توفي الهادي وولي الرشيد وولد المأمون .

وهو أوّل من وصل بمائة ألف درهم لأنه أعطى سلم الخاسر مائة ألف درهم ، وكان أسمح بني العباس بالمال .

وحكي أنه كان في بستان له يتفرَّج وهو راكبٌّ حماراً ٢، فجيء إليه برجل قد وجب عليه القتل وشرطيان يمسكانه عن يمينه ويساره ، فأفلت منهما واخترط سيف أحدهما وأقبل به على الهادي ، فصاح الهادي وقد أيقن بالموت : ويلك ، اضرب عنقه — يوهم أن وراءه أحداً ٣ ، فلوى عنقه ، فوثب من حماره عليه وضرب به الأرض وأخذ السيف من يده

۱ ص : وشهر وأحد .

۲ س : حمار .

٣ ص : أحد .

وذبحه به ، وعاد الشرطيان وأصحابه الذين كانوا قد هربوا فلم يعتبهم بحرف واحد. وقتل جاريتين بلغه عنهما ما أوجب ذلك عنده ، وشاع عنه ما فعل بهما ، وكثر الكلام في ذلك فقال :

> يلومني مَن جَهـِلَ الأمرا فكيف إن لم يسمع العذرا يزعم اني آثم والذي فعلته أرجو به الأجرا من كان ذا صبر على مثل ذا فلستُ منه أملك

#### ٥٣٨

# الرئيس موسى القرطبي

موسى بن ميمون ، الرئيس أبو عمران القرطبي اليهودي ، الطبيب المفتن في العلوم ؛ كان رئيساً على اليهود بمصر ، وكان أوحد أهل زمانه في الطب ، وكان السلطان صلاح الدين يستطبة ، وكذلك ولده الأفضل . ويقال إنه كان قد أسلم بالمغرب وحفظ القرآن واشتغل بالفقه ؛ ولما قدم من الغرب صلتى بمن في المركب التراويح في شهر رمضان ، وجاء إلى الديار المصرية ، وجاء إلى دمشق، فاتقق للقاضي عيبي الدين ابن الزكي مرض خطر ، فعالجه الرئيس موسى وبالغ في نصحه ؛ فرأى له القاضي ذلك وأراد مكافأته على ذلك ، فحلف أيماناً مغلظة أنه ما يأخذ شيئاً أبداً . ثم بعد مدة اشترى داراً وسأل من القاضي تقديم التاريخ إلى خمس سنين متأخرة ، فما بخل القاضي عليه بمثل ذلك ، ولم يعلم أن في ذلك مفسدة ، ثم إنه أثبت ذلك ؛ وبعد مدة توجه للى الديار المصرية ، وخدم القاضي الفاضل ، فجاء من كان في مسدة . ثم إنه أثبت ذلك ؛ وبعد مدة من كان في هذه الترجمة في المطروعة .

المركب وقالوا: جاء معنا من الغرب وصلتى بنا التراويح في السنة الفلانية ، فأنكر ذلك وأخرج المكتوب وقال : أنا كنت في دمشق قبل هذه السنة بمدة واشتريت داراً ، وهذا خط القاضي بذلك ؛ فلما رأى الفاضل خط محيي الدين ابن الزكي بالثبوت ما شك فيه واندفعت القضية بخبث هذا الشيطان . وعلى الجملة فكان فاضلاً ، وله كتاب «الدلالة » في أصول دينهم ، وهو جيد إلى الغاية على قواعدهم . وكانت له مشاركة في كل فن "، وفيه يقول ابن سناء المالك ا :

أرى طبّ جالينوس للجسم وحده وطبّ أبي عمران للعقل والجسم فلو كان بدر التم من يستطبته لتم له ما يدّعيه من التم وداواه يوم السرار من السقم وداواه يوم السرار من السقم

وله مقالة في معابلخة الحدبة ، صنفها للقاضي الفاضل ، ومقالة في السموم و « تنقيح الفصول » وهو من أجل كتب الطب . وتوفى سنة عشر ٢ وستمائة .

# 049

# [المؤمل المحاربي]

المؤمثل بن أميل المحاربي الكوفي ؛ كان شاعراً محسناً ، مدح المهدي ، فأجازه عشرة آلاف دينار ، وتوفي في حدود التسعين والمائة ، وهو القائل

۱ لم ترد في ديوانه .

٢ ص : عشرة .

٣٩٥ -- الأغاني ٢٢ : ٥٥٥ ؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

في امرأة كان يهواها من أهل الحيرة :

شف المؤمل يوم الحيرة النظر ليت المؤمل لم يُحخْلَق له بصرُ

فيقال إنه رأى رجلاً في المنام قد أدخل إصبعيه في عينيه فأخرجهما وقال : هذا ما تمنيت ، فأصبح أعمى . ومن هذه القصيدة :

يكفي المحبّين في الدنيا عذابهم ُ والله لا عذَّبتهم بعدها ا سَقَرُ

وامتدح المهدي ، وهو ولي العهد ، فأعطاه عشرين ألف درهم ، فبلغ المنصور ذلك فكتب إليه يلومه ويقول : انما كان ينبغي أن تعطيه أربعة آلاف درهم بعد أن يقيم ببابك سنة ؛ وأجلس قائداً ٢ من قواده على جسر النهروان يتصفيَّح وجوه الناس حتى مرَّ به المؤمِّل ، فأخذه ودخل به على المنصور فسلتَّم فقال : من أنت ؟ قال : المؤمل بن أميل ، فقال : اتيت إلى غلام غرَّ خدعته ؟ ! فقال : نعم ، أصلح الله أمير المؤمنين ، أتيت غلاماً كريماً فخدءته فانخدع ، فكأنَّ ذلك أعجب المنصور " ، فقال : أنشدني ما قلتَ فيه ، فأنشده القصيدة ، ومنها :

أنارا مشكلان على البصير وبعضُ الشهر ينقص ذا وهذا منيرٌ عند نقصانِ الشهور

هو المهديُّ إلا أن فيه مشابهةً من القمر المنير تشابـَهَ ذا وذا فهما إذا ما فهذا في الظلام سراجُ ليل ٍ وهذا في النهارِ ضياءُ نور ولكن فَـضَّلَ الرحمنُ هذا على ذا بالمنابر والسرير وبالملك العزيز فذا أميرٌ وما ذا بالأمير ولا الوزير

١ ص : لا عذبتها بعدهم .

٢ ص : قائد .

٣ ص : فكان .... للمنصور .

إلاناني : مشابه صورة .

لئن فُتُ الملوك وقد توافوا إليك من السهولة والوعور لقد سبق الملوك أبوك حتى بقوا من بين كاب أو حسير وجئت مصليّاً تجري حثيثاً وما بك حين تجري من فتور فقال الناس ما هذان إلا كما بين الحليق إلى الجدير له فضل الكبير على الصغير فقد خُـُلـق َ الصغير من الكبير

فيا ابن خليفة الله المصفتّى به تعاو مفاخرة الفخور لئن سبق الكبير ' فأهل سبق وإن بلغ الصبيُّ مدى كبيرِّ

فقال : والله لقد أحسنت ولكن هذا لا يساوي عشرين ألف درهم ، فأين المال ؟ قال : ها هوذا ، فقال : يا ربيع ، امض معه فأعطه أربعة آلاف درهم وخد الباقي منه ، ففعل ؛ فلما و لي الحلافة المهدي ، ولتَّى أبا ثوبان المظالم ، فكان يجلس بالرصافة ، فإذا ملاً كساءه رقاعاً دفعها إلى المهدي ، فرفع المؤمل رقعة ذكر فيها واقعته ، فلما نظر إليها المهديّ ضحك وقال : ردوا إليه عشرين ألف درهم ، فردت إليه .

وقال محمد بن حذيفة الطائي ، حدثني أبي قال : رأيت المؤمّل شيخاً كبيراً أعمى نحيفاً ، فقلت له : لقد صدقت في قولك :

وقد زعموا لي أنها نذرت دمي وما لي بحمد الله لحمٌ ولا دمُ برى حبُّها لحمي ولم يبق لي دم"٢ وإن زعموا أني صحيح مسلَّم فلم أرَ مثلَ الحبِّ صحَّ سقيمه ولا مثلَ من لا يعرفُ الحبَّ يسقم ستقتل جلداً بالياً فوق أعظم وليس يبالي القتل جلد وأعظم ٣

فقال : نعم ، فديتك ، ما كنتُ لأقول َ إلا حقاً .

١ ص : الكثر .

٢ الأغاني : ولم يبق لي دماً .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

حَ فِالنَّوْنَا



# البديهي الشاعر

ناشب بن هلال بن ناشب بن نصير الحراني، أبو منصور المعروف بالبديهي ؟ كان أديباً فاضلاً يقول الشعر بديها ويعظ في التعازي وغيرها ، وسمع أبا القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين وأبا القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمر قندي وابن كادش وغيرهم ، وحدث باليسير . ولد سنة أربع عشرة الحمسمائة ، ومن شعره رحمه الله تعالى :

لا تحقرنتي وإن أبصرتني حدثاً فالشبلُ يصغر حيناً ثم يأتسدُ إني وإن صغرت سنتي فقد فقهت خواطري غرراً ما نالها أحد

ومنه:

يحسدني كلُّ من رآني أركب في موكب الأمير والناسُ لا يعلمون أني تبيتُ خيلي بلا شعير

وقال : قصدت ديار بكر مكتسباً بالوعظ ، فلما نزلت قلعة ماردين دعاني صاحبها تمرتاش بن ايلغازي بن أرتق للإفطار عنده في شهر رمضان ، فحضرت عنده فلم يرفع مجلسي ولا أكرمني ، وقال بعد الإفطار لغلام عنده : آتينا بكتاب ، فجاءه به ، فقال : ادفعه إلى الشيخ ليقرأ فيه ، فازداد غيظي لذلك وفتحت الكتاب وإذا هو ديوان امرىء القيس ، وإذا في أوله :

ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الحالي

<sup>• \$</sup> ه – الزركشي : ٣٣٤ ؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

١ ص : عشر .

فقلت في نفسي : أنا ضيف وغريب وأستفتح ما أقرأه على سلطان كبير وقد مضى هزيع من الليل :

ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي!!

فقلت:

ألا عم مساءً أيها الملك العالي ولا زلت في عزّ يدوم وإقبال ثم أتممت القصيدة ، فتهلل وجه السلطان لذلك ورفع مجلسي وأدناني إليه ، وكان ذلك سبب حظوتي عنده ، رحمهما الله تعالى .

### 051

# المطرزي شارح المقامات

ناصر بن عبد السيد بن علي، أبو الفتح المطرزي الأديب الخوارزمي؛ من أعيان مشايخ خوارزم في علم الأدب ، قرأ على والده وبرع في معرفة النحو واللغة وصار أوحد زمانه ، وصنف كتباً حساناً ، وكان شديد التعصب داعية إلى الاعتزال .

مولده سنة ست وثلاثين وخمسمائة ووفاته سنة عشر وستمائة ، وصنف شرحاً للمقامات الحريرية وكتاب «المعرب» وتكلم فيه [على الألفاظ] التي يستعملها الفقهاء الحنفية ، وهو لهم مثل الأزهري للشافعية ، ومقدمة في

١٤٥ - الزركشي : ٣٣٤ ومعجم الأدباء ١٩ : ٢١٢ وابن خلكان ه : ٣٦٩ ( فهو ليس من المستدرك على الوفيات ) وانباء الرواة ٣ : ٣٣٩ والحواهر المضية ٢ : ١٩٠ وبنية الوعاة : ٢٠ ومرآة الحنان : ٤ : ٢٠ ؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

١ بياض في ص ، وهو ثابت عند الزركثي و ابن خلكان .

النحو و «الإقناع » في اللغة و «مختصر إصلاح المنطق » .

ولما مات رثي بثلثماثة قصيدة بالعربي وبالعجمي ، وكان يقال هو خليفة الزمخشري ، وكان سائر الذكر مشهور السمعة ، وانتفع الناس به وأخذوا عنه . ومن شعره رحمه الله تعالى :

تعامى زماني عن حقوقي الوإنه قبيح على الزرقاء تبدي تعاميا فإن تنكروا فضلي فإن دعاءه كفى لذوي الأسماع منكم مناديا ومن أبيات :

وإني لأستحيي من الله أن أُرى حليف غوان أو أليف أغاني قال ياقوت في «معجم الأدباء» ت: أنشدني المطرزي ببغداد لنفسه: يا خليلي اسقياني بالزجاج حلب الكرمة من غير رزاج أنا لا ألتد سمعاً باللجاج فاسقنيها قبل تغريد الدجاج قبل أن يؤذن صبحي بانبلاج "

إن أردت الراح فاشربها صباحاً بعد أن تصحب أتراباً ملاحاً جمعوا حسناً وأنساً ومزاحاً وغدوا كالبحر علماً وسماحاً فهم مفتاح باب الإبتهاج

١ ص : حقوق .

٢ لم يرد هذا في معجم الأدباء المطبوع .

٣ ص : بابتلاج .

# ابن صورة الكتبي

ناصر بن علي بن خلف ، الوجيه المعروف بابن صورة الكتبي ؛ كان سمساراً في الكتب بمصر وله في ذلك حظ كبير ، وكان يجلس في دهليز داره لذلك ويجتمع الناس عنده يوم الأحد والأربعاء من أعيان الرؤساء والفضلاء ويعرض عليهم الكتب التي تباع ، ولا يزالون عنده إلى انقضاء وقت السوق . توفي سنة سبع وستمائة بمصر ودفن بالقرافة ؛ وكان له دار مليحة موصوفة بالحسن فاحترقت ، فقال في ذلك نشو الملك أبو الحسن علي بن المنجم ، وقد تقدم ذكره :

أقول وقد عاينت دار ابن صورة وللنار فيها مارج يتضرّم كذا كل مال أصله من مهاوش فعما قليل في نهابر يعدم وما هو إلا كافر طال عمره فجاءته لما استبطأته جهنم

وقال ابن المنجم أيضاً لما وقعت الأرضة في دار ابن صورة: قالوا بدار ابن صورة سعت الأرْضَة حتى أتت على الحشب من أعلم الأرضة المشومة أن الدار مسروقة من الكتب وفيه يقول ابن الساعاتي وقد غدر به في كتاب:

يا خائناً ما كنت أحس به يُغفّ إلى الخيانية وأصبحت في سلب القلوب وذاك من عكم الديانه

٢٠٥ – ابن خلكان ١ : ١٩٧ وانظر كذلك ترجمة نشو الملك في البدر السافر : ٢٠٥ فقد ذكرت فيها الأبيات الميمية ؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

كفتى زبيد في العما رة وابن صورة في الأمانه فامرر عليه وقل لسم في الستر منه والصيانه يا ريشكون عدرت بي إن كنت تحسن بالرطانه

### 024

# ابن الشقيشقة الصفار

نصر الله بن مظفر بن أبي طالب بن عقيل بن حمزة، نجيب الدين أبو الفتح الشيباني الدمشقي الصفار المعروف بابن الشقيشقة، المحدث الشاهد؛ ولد سنة نيف وتمانين وخمسمائة، وتوفي سنة ست وخمسين وستمائة. سمع وعني بالحديث، وكان يعقد الأنكحة تحت الساعات، وفيه يقول البهاء ابن الحوط:

جلس الشقيشقة الشقي ليشهدا بأبيكما ماذا عدا مما بدا هلزلزل الزلزال أم هل أخرج الد جال أم عدم الرجال ذوو الهدى عجباً لمحلول العقيدة جاهل بالشرع قد أذنوا له أن يعقدا

وقف قاعته التي بدرب البانياسي دار حديث ، وتولى مشيختها الشيخ جمال الدين المزي ؛ قال الشيخ شمس الدين : ولم يكن بالعدل في دينه .

١ ص : ريش كون ؛ وريش كن بالفارسية تمني من ذهب جهده سدى ؛ والأقرب أن تكون ريش
 كاو : وهو البليد أو الجشع .

٣٤٥ - الزركشي : ٣٣٥ وذيل الروضتين : ٢٠١ ؟ وابن الشعار ٩ : ٨٥؟ ولم ترد هذه الترجمة
 في المطبوعة .

### ابن حواري الحنفي

نصر الله بن عبد المنعم بن نصر الله بن أحمد بن جعفر بن حواري ، الشيخ شرف الدين أبو الفتح التنوخي الدمشقي الحنفي الأديب ، ويعرف بابن شقير أيضاً ؛ ولد في سنة أربع وستمائة ، وتوفي سنة ثلاث وسبعين وستمائة . سمع البكري وابن ملاعب ، وروى عنه الدمياطي وابن الجناز والدواداري وقاضي القضاة ابن صصرى وآخرون .

وخطته أسلوب غريب ، كتب كثيراً ، وملكت من ذلك عدة مجلدات ؟ وكان أديباً فاضلاً حسن المحاضرة حفظة للنوادر والأخبار ، حسن البزة ، كريماً مجملاً . عمّر في آخر عمره مسجداً عند طواحين الأشنان ، وتأنق في عمارته ، ودفن لما مات بمغارة الجوع ؛ وصنف كتاب «إيقاظ الوسنان » في تفضيل دمشق وذكر محاسنها وما مدحت به في ثلاث مجلدات ، وهو عندي بخطه . وكان مقامه بالعادلية الصغيرة .

ولما ولي القاضي شمس الدين ابن خلكان وفوض إليه أمر الأوقاف جميعها طلب الحسابات من أربابها ، ومن شرف الدين هذا عن وقف المدرسة ، فعمل له الحساب وكتب وريقة فيها :

ولم أعمل لمخلوق حساباً وها أنا قد عملت لك الحسابا

فقال له القاضي : خذ أوراقك ولا تعمل لنا حساباً ولا نعمل لك ؛ وكان له خلق حاد وفيه تسرع ؛ وهو أخو تاج الدين المقدم ذكره ، رحمهما الله.

<sup>\$\$</sup> ٥ - الزركشي : ٣٣٦ ؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

### فخر القضاة ابن بصاقة

نصر الله بن هبة الله بن محمد بن عبد الباقي ، فخر القضاة أبو الفتح ابن بصاقة الغفاري المصري الحنفي الناصري الكاتب ؛ شاعر كاتب ١٠هر ، كان خصيصاً بالمعظم عيسى ثم بابنه الناصر داود ، وتوجه معه إلى بغداد .

ولد بقوص سنة تسع وسبعين وخمسمائة ، وتوفي بدمشق سنة خمسين و ستمائة .

ومن شعره لغزاً في المحفة المحمولة على البغال ، رحمه الله تعالى :

وحاملة محمولة غير أنها إذا حَمَلَتْ أَلْقَتْ سريعاً جنينَها وأكثر ما تحويه يوماً وليلة ً وتضجرُ منه أن يدوم قرينها \_ منعمة لم ترض خدمة نفسها فغلمانها من حولها يخدمونها لها جسد "ما بين روحين يغتدي فلولاهما كان الترهب دينها وقد شبهت بالعرش في أن تحتها ثمانية من فوقهم يحملونها وقال أيضاً لغزاً في البيضة :

ومولودة لا روح فيها وإنهسا لتقبلُ نفخَ الروح بعد ولادها وتسموعلى الأقران في حومة الوغى ولكن سمواً لم يكن بمرادها إذاجُـمعتْ فالنقصُ يعرو حروفها ولكنها تزداد عند انفرادها

وقال أيضاً في السيف:

ههه – الزركشي : ٣٣٦ والبدر السافر : ٢٠٧ والشذرات ه : ٢٥٢ والسلوك ١ : ٥٨٥ والطالع السميد : ٩٧٦ والبداية والنهاية ١٣ : ١٨٤ وابن الشعار ٩ : ٩٩ ؛ وُورد من هذه الترجمة في المطبوعة شيء يسير .

وأبيض وضاح ِ الجبين صحبته فأحْسَنَ حتى ما أقومُ بشكره ِ أخلاي عن نصري حباني بنصره يواصلني في شدّتي منه قاطعٌ يخففُ عني في رخائي بهجره شددت يدي منه على قائم بما أكلفه يلقى الأعادي بصدره على رِقّة فيه وثقتُ بصبره إذا نابني خطب جليل ندبتــه فيهتز منه مستقل بأمره يخفّ غداة الروع مهما نهرته فيغرقُ في بحر العجاج بنهره غدا فاخراً بينَ الأنام بحده وراح أبيًّا عن أبيه بفخره فغص ْ خلفه إن كنتَ تؤثر كشْفَه ولا تدّع ِ التقصيرَ عنطوا، بحره

إذا خذلتني أسرتي وتقاعدت صبورا علىالشكوى فلو دست خدَّه فها أنا عنه قد كشفتُ لأنني حلفتُ له أن لا أبوحَ بسرّه وقال في الرمح :

يسابقني يوم النزال إلى العدا ويؤمن ُ منه الشرُّ ما دام قائماً أنال به في الروع مهما اعتقلته ومن طاعن في السن ليس بمنحن ومن أرعن مذ عاش وهو موقر

ولي صائحبٌ قد كميّل الله خلَمْقيَهُ وليس به نقصٌ يعابُ فيذكرُ عصى " ثقيل " إن أُطيل عنانه مطيع خفيف الكل حين يُقصَّر فإن لم أؤخره فما يتأخر ولكن إذا ما نام يخشى ويحذر مراماً إذا أطلقتُه يتعذر تعدَّى على أعدائه متنصلاً إليهم وما أبدى اعتذاراً فيعذر ترى منه أميناً إلى الخطّ ينتمى ومُغرّى بغزو الروم وهو مزنسر عجبتُ له من صامتِ وهو أجوف ومن مستطيلِ الشكلِ وهو مدوّر

١ ص : صبوراً .

۲ ص : تدعى .

ففكّر إذا ما رمت إفشاء سره فها أنا قد أظهرتُهُ وهو مضمر وقال في الحيمة :

ومرفوعة منصوبة قد نصبتُها ولسكنه رفعٌ يؤول ُ إلى خفض ِ تعين على حرّ الزمان وبرده بلا حسب زاك ولا كرم محض وتصبح للاّبجي إليها وقاية لبعض الأذى الطاري على الجسم لاالعرض تقوم على رجل بلا عرج مئنض إذا حضرت كانت عقيلة خدرها وإن تبد ُ لم تلزم مكاناً على الأرض قصدت كريماً الخيمه ليبينها وقصد الكريم الحيم منجم الفرض

يا رافع لواء الأدباء ، ودافع لأواء الغرباء ، هذا اللغز ممهد موطا ، مكشوف لا مغطى ، وقد سطر مفرداً ومجموعاً ، وذكر مقيساً ومرفوعاً ، إلا أنه قد استخفى وهو مظهر ، وأُسِرَّ وهو مجهر ، وتعامى وهو بصير ، وتطاول وهو قصير ، وتصامم وهو سميع ، وتعاصى وهو مطيع ، ومثل مولاي من عرف وكرة ، ولم يعمل فكره ، والامر له علي المره ، وأطال للأولياء عمره .

وقال أيضاً:

ومليح جاءنا يش طح في صدر نهار وهو في مبدأ سكر وعقابيل خدمار فسقيناه إلى أن أظلم الليل لسار وجذبنا في لبان ودفعنا بمداري فصبحناه بكاس وغبقناه بعار

وقال في جمع سواك :

١ ص: كريم.

أيا سيداً ما رام جدواه طالبٌ فعاد ولم يظفرْ بأقصى مطالبه ْ أبن في عن الجمع الذي إن ذكرته تخاطب من خاطبته بمعايبه

وكتب إلى ركن الدين قرطاي ببغداد وهو ساكن عند نهر عيسي :

أمولاي إني مذ رأيتك ساكناً على نهر عسى لم أزل° دائم الفكر لأنك بحرٌ بالمكارم زاخرٌ ومن عجبٍ أن يسكن البحرُ في النهر

ولما كان ببغداذ خرج للشعراء من عند المستنصر ذهب على أيدي الحجاب ولم يخرج إليه شيء ، فكتب إلى الخليفة المستنصر :

لما مدحت الإمام أرجو ما نال غيري من المواهب أجدتُ في مدحه ولكن ْ عدتُ بجدّي العثور خائب فقال لي مادحوه لما فازوا وما فزت بالرغائب لم أنت فينا بغير عين قلت الأني بغير حاجب

وقال:

ولم يبق في المرد إلا كما يقال ُ على أكلة والوداع فعاجلته عن دخول الكنيف بشحّ مطاع ورأي مضاع فغرّقني منه نوء البُّطَينِ وروّاه منتيّ نوء الذراع

وعلق نفيس تعلَّقْتُهُ فزار على خلوة وارتياع ِ

#### وقال:

على ورد خديه وآس عذاره يليقُ بمن يهواه خلعُ عذاره

وأبذل ُ جهدي في مداراة قلبه ولولا الهوى يقتادني لم أداره أرى جنةً في خده غير أنني أرى جلّ ناري شبّ من جلّناره كغصن النقا في لينيه واعتداله وريم الفلا في جيده ونفاره سكرتُ بكأس من رحيق رُضابه ِ ولم أدرِ أنَّ الموت عقبي خُماره

وقال :

لو شرحتُ الذي وجدتُ من الوج فلهذا خففت عنكم من الكة بولو شيت أن أطيل <sup>٢</sup> أطلت غير أن العبيد تحمـل عن قل ب الموالي وهكذا قد فعلت وقال في مليح نحوي :

> بُليتُ بنحويّ يخالفُ رأيه تعجبتُ من واوٍ تبدتْ بصدغه ومن ألفٍ من قدّه قد أمالها وقال أبو الحسين الجزار يمدحه :

عفا الله عما قد جَنَّته ُ يدُ الدهر أيحسن ُ أن أشكو الزمان الذي غدت لقد كنتُ في أُسرِ الخمول ِ فلم يزل فشكراً لأيام وفتْ لي بوعــدها وكم ليلة قلد بتها مُعْسِراً ولي أقولُ لقلبي كلّما اشتقت للغني

منها:

وإن جئته بالمدح يلقاك باللها

منها:

ولو أنني وافيت غيرك مادحاً لتممت نقصي بالحماقة والفشر

د ا عليكم أمللتكُمُ ومللتُ

أواناً فيجزيني على المدح بالمنع ولم يُحْظِّنِي منها بعطف ولا جمع عن الوصل لكن لم يملها عن القطع

فقد بذل المجهود في طلب العذر صنائعه عندي تجلُّ عن الشكر بتدريجه حتى خلصت من الأسر وأبدت لعيني فوق ما جال في فكري بزخرف آمالي كنوزٌ من اليسر إذا [جاء] نصر الله تبَّتْ يدُ الفقر

فكم مرة قد قابل النظم بالنثر ويهتز للجدوى إذا ما مدحته كما اهتز ، حاشا وصفه، شارب الحمر

١ الطالع : كتمت من السر .

٢ ص : أطلت .

وأعطيت نفسي عنده فوق حقها من الكبر لكن ليس ذا موضع الكبر وكل امرىء لا يحسن العوم غارق وكل امرىء لا يحسن العوم غارق وكل امرىء لا يحسن العوم غارق وكل امرىء الجهل في الجهر المورى

# ٥٤٦ أبو صالح الجيلي

نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر ، أبو صالح الجيلي الشافعي ، وقرأ عليه تفقه في صباه ، ثم صحب محمد بن علي النوقاني الفقيه الشافعي ، وقرأ عليه الحلاف والأصول وبرع في ذلك ، وتولى التدريس في مدرسة جده بباب الأزج وبالمدرسة الشاطئية عند باب المراتب ، وبنيت له دار بجامع القصر للمناظرة ، وعقد مجلس الوعظ في مدرسته ، وكان له قبول عظيم .

وأذن له في الدخول في كل جمعة على الأمير أبي نصر محمد ابن الإمام الناصر لسماع مسند مسلم فحصل له به أنس ، فلما بويع له بالحلافة ولقب بالإمام الظاهر قلده قضاء القضاة في يوم الأربعاء لثمان خلون من ذي القعدة سنة اثنتين وعشرين وستمائة ، وخلع عليه السواد وقرىء عهده في جوامع مدينة السلام ، فسار السيرة المرضية وأقام ناموس الشرع ولم يحاب أحداً ٢ في دين الله . وكان يملي الحديث في مجلس حكمه ويكتب الناس عنه ، ولم تغيره

الزركشي : ٣٣٦ والحوادث الجامعة : ٨٦ ( نصر بن أبي بكر بن عبد الرزاق ولعل الصواب : أبي بكر عبد الرزاق) و ذيل ابن رجب ٢ : ١٨٩ ، ولم تر د الترجمة في المطبوعة .

١ قال في الحوادث الجامعة : وقلد قضاء القضاة في خلافة الظاهر بأمر الله ولم يقلد حنبلي سواه، وورود ترجمته في ذيل ابن رجب يؤكد ذلك ، وقد ردد الزركشي أنه شافعي .
 ٢ ص : أحد .

الولاية عن أخلاقه ، وأقام على القضاء مدة أيام الظاهر ، وتولَّى المستنصر بالله فأقرَّه على ذلك أربعة أشهر وأياماً وعزله .

وكان له رسم في رجب من الصدقة الناصرية يأخذه من البدرية ، فاتفق تفرقته في بعض السنين في يوم الأربعاء ، وكان قد توجه لزيارة قبر أحمد بن حنبل ، فلما عاد من الزيارة وجد الناس قد قبضوا رسومهم وانفصلوا ، وقيل له : إن رسمك قد رفع إلى الحكيم ابن توما النصراني فامض إليه ، فقال : والله لا أمضي إليه ولا أطلب رزقي من كافر ، وعاد إلى منزله متوكلاً على الله تعالى وقال:

> نفس ُ ما عَـن ْ ديننا من بـَـد َل ِ فدعي الدنيا وخلي جدلي ما تساوي أننا نمضي إلى مشرك إذ ذاك عين الزلل إن يكن دين علينا فلنا خالق يقضيه ، هذا أملى

ولم يزل ذلك الذهب عند الحكيم النصراني إلى أن مات وأخذ من تركته وحمل إلى القاضي .

ومولده في شهور سنة أربع وستين وخمسمائة ، ووفاته سنة ثلاث وثلاثين وستمائة ، وكانت جنازته عظيمة ، ودفن إلى جانب قبر الإمام أحمد بن حنبل ، وقيل بل دفن معه ، تولَّى ذلك الرعاع والعوام ، وقبض على من فعل ذلك وعوقب وحبس ، ونبش بعد ثلاثة أيام ونقل وعفي قبره ولم يعلم أين دفن . ورثاه الشيخ يحيى الصرصري رحمه الله تعالى بقوله :

أبا صالح ما العيش بعدك صالح فزحت ففيك الحزن للدمع نازح أ وما مُقَلِّ ضنَّت عليك بمائها غداة النوى إلا عيون شحائح نأيتَ وصعبُ الدمع بعدك بالأسى ذلولٌ ومطواعُ التصبر جامح على مثلك اليوم البكاء لذي الحجى مباحٌ وفيك القلب بالحزن نائح وما عذرٌ عين لا تفيض دموعها عليك وآماقٌ المعالي سوافح

على صفحات المكرمات كآبة" لفقدك لما غيبتك الصفائح لقبر بعيد قطرُهُ متفاسح به الرَّوح والريحان والنور عاكفٌ وفوق ثراه فأرة المسك فاثح لئن ذقت كأساً ذاقها أحمد الرضا وقد ذاقها من قبل هود وصالح لما مات ما أحييت من سنن الهدى بعلمك فليرغم حسود وكاشح علوت بقرب من إمامك ذروة تستمتها إذ أنت عنه تنافح سموت بمجد سابق ثم لاحق فقصَّر في الأوصاف ناع و٠ادح وكنت لرأس المجد تاجاً مكللاً وخلَّفتَ تاجاً فوقه الفخر لائح فلا زال في العلياء بيتك سامياً تزول به عناً الخطوبُ الفوادح ١

فلله قبر" ضم فضلك إنه سقى جدثاً أصبحت فيه مخيّماً من السلسبيل العذب غاد وراثح وما كنت إلا سرّ جدك ، ميتاً وحياً، فميزان العلا بك راجح وكنت عماد الدين معني وصورة وغيرك عن ألقابه متنازح

# 024 أبو طاهر الحلي الشاعر

نصر بن الفتح بن أبي المعمر بن أسد بن الحسن ، ينتهي إلى طاهر بن الحسين ، أبو طاهر الطاهري الشاعر ، من الحلة السيفية ؛ كان شيخاً فاضلاً أديباً شاعراً ، دخل الشام ومدح الملوك والأعيان .

قال محب الدين ابن النجار : لقيناه بالشام وكتبنا عنه شيئاً من شعره ، وكانبت وفاته بعد سنة خمس وعشرين وستماثة ، ومولده سنة إحدى وخمسين

١ ص : القوادح .

<sup>020 -</sup> الزركشي : ٣٣٧ ؛ ولم ترد الترجمة في المطبوعة .

### وخمسمائة ١ ؛ ومن شعره :

ما بین. رامة ً والعقیق ِ دیار ُ کانت وکان بها الهوی ونوارُ درست على مرّ الزمان كأنما آثارها من ريطه آثار لم تبق إلا من أوارٍ ، ما بدت إلا بدا فوق القلوب أُوار عهدي بها قبل الشباب. وما غدت من أهلها للغاديين قفار والدهر ما صدع الجميع وظلنا ضال النقا وضياؤها السمار والأرض قد حكت السماء بأنجم في روضة نجمت بها الأزهار والطل يستبكي الربيع جفونه فإذا بكى يتضاحك النوّار والدوح تهصره الصبا بعليلها تشدو وتنشدنا القيان مناسباً بفم الكران ويصحب المزمار فتصفق الأغصان ما بين الغنا بيد النسيم وترقص الأشجار وشرابنا كرميّة الأعراق بل كَرَمية" الأخلاقبلبكر الحيا المدرار كالتبر قد نُـثر اللجينُ فُـوَيقــهُ السياقوت بل ماء عليه نار راحٌ بها روح القلوب وبرؤها ٪ من عقر سيف الهم ّ وهي عقار ـ يغدُّو بها عَـبَلُ الروادف ما انثنى إلا ثنى الأكباد وهي حرار قمر على غصن على دعص وهل هذي الصفات تحوزها الأقمار لبس العذار فظل يُتخلعُ دائماً فيه العذار وتُلبَسُ الأعذار يجري غرارُ السيف منه إذا بدا وأسيل خد سال فيه عذار ورد ٌ على طلع وخيط بنفسج متنطق ٌ بنضيده ومدار كم شَدًّ زنَّاراً ، لديه مسلم ولها ولم يحلل له زنار

فإذا أمادت ورقه الأوكار

١ كانت في الأصل: وستمائة ثم غيرت بغير خط الأصل.

٣ ص : وطلنا . . . وضيايها .

٣ ص: كريمة.

<sup>۽</sup> ص : زنار .

فسقى لييلات مضين بهذه ال أوطان كم قضيت بها أوطار ديم تديم الإنسكاب كأنها نعم يجود بها الغياث غزار

### 051

### أبو سعد الدينوري

نصر بن يعقوب ، أبو سعد الدينوري مصنف كتاب التعبير المعروف بِ « القادري » ؛ ذكره الثعالبي في من ورد من نيسابور وقال : تعقد عليه الخناصر بخراسان في الكتابة والصناعة والبراعة ' ، وله في الأدب تقدم محمود وفي المروّة قدم مشهورة ، وشهادة الصاحب ابن عباد له في الفضل، يسجل بها حكام العدل . وله تصانيف منها كتاب «روائع التوجيهات في بدائع التشبيهات » وكتاب « ثمار الأنس في تشبيهات الفرس » . كتاب « الجامع الكبير في التعبير » وهو القادري . كتاب « الأدعية » كتاب «حقّة الجوهر » ٢.

ومن شعره :

أبى لي أن أبالي بالليالي وأخشى صرفها في من يبالي رفيع مشرق الأعلام عالي إلى شمس الشتاء إلى ظلال المصيف إلى الغمام إلى الهلال إذا ما جاءه المذعور يوماً وحلَّ ببابه عقد ٣ الرحال فلم يخطر لمكروه ببال

حلولي في ذرى ملك كطود تبوأ من ذراه خير دار

٨١٥ – الزركثي : ٣٣٧ واليتيمة ؛ : ٣٨٩ ؛ ولم ترد الترجمة في المطبوعة .

١ اليتيمة : والبراعة في الصناعة .

٢ اليتيمة : حقة الجواهر في المفاخر .

٣ ص : عند .

[ ومنها عند ذكر القصيدة ] :

بودّى لو نهضتُ بها ولكن ضعفتُ عن الحراك لضعف حالي

ومنه:

اسقني كاساً كلون الذهب وامزج الريق بماء العنب فقد ارتجت بنا الأرض ضحيّى كارتجاج الزئبق المنسرب وكأنَّ الأرضَ في أرجوحة وكأنا فوقها في لولب

### 059

# نصب الأكبر

نصيب بن رباح مولى عبد العزيز بن مروان ؛ كانت أمه سوداء فوقع عليها أبوه فجاءت بنصيب ، فوثب إليه عمه بعد وفاة أبيه فباعه ، وكان شاعراً فحلاً مقدّماً في النسيب والمديح ، ولم يكن له حظ في الهجاء ، وكان عفيفاً ؛ توفى في حدود العشرين والمائة .

قال نصيب : كنت أرعى غنماً ــ أو قال إبلاً ــ فضل ٢٣ منها بعير فخرجت في طلبه حتى قدمت مصر وبها عبد العزيز بن مروان فقلت : ما بعد عبد العزيز أحد أعتمده ، ولم أكن بعد قد ٣ مدحت أحداً ٤ ، فحضرت

١ زيادة من اليتيمة .

**٩٤٥ --** طبقات ابن سلام : ٤٤٥ والشعر والشعراء : ٣٢٢ والأغاني ! : ٣٠٥ والسمط : ٢٩١ ومعجم الأدباء ١٩ : ٢٢٩ والعيني ١ : ٣٥٥ والزركشي : ٣٣٧. جمع شعره الدكتور داود سلوم ( بغداد : ١٩٦٨ ) ؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

٢ ص : فطل .

ع ص : أحد . ٣ ص : بعد ذلك .

بابه مع الناس فرأيت رجلاً على بغلة ، حسن البزة يؤذن له إذا جاء ، فلما انصرف إلى منزله اتبعته أماشي بلغته فقال.: ما شأنك ؟ فقلت : أنا رجل شاعر من أهل الحجاز ، وقد مدحت الأمير وأتيت إليه راجياً معروفه ، قال : فأنشدني ، فأنشدته فأعجبه وقال : ويحك هذا شعرك ؟ إياك أن تنتحل فإن الأمير راوية عالم ١ بالشعر وعنده رواة ، فلا تفضحني وتفضح نفسك ، فقلت : والله ما هو إلا شعري ، فقال : ويحك ، قل أبياتاً تذكر فيها حوف ٢ مصر وفضلها على غيرها والقني بها غداً ، فغدوت عليه فأنشدته " :

سرى الهم حتى بيَّتتني ً طلائعه بمصر وبالحوف اعترتني روائعتُه ۗ وبات وسادي ساعد" قل" لحمه عن العظم حتى كاد تبدو أشاجعه

وذكر الغيث فقال :

وكم دون ذاك العارض البارق الذي له اشتقت من وجه أسيل مدامعه تمشي به أبناء° بكر ومذحج وأبناء° عمرو فهو خصب مراتعه بكل مسيل من تهامة طيب دميث الربى تسقي البحار دوافعه أعنيّي على برق أريك وميضه تضيء دجنّات الظلام لوامعه

إذا اكتحلت عينا محبّ بضوئه تجافت به حتى الصباح مضاجعه

قال : أنت والله شاعر ، احضر الباب فاني أذكرك ، قال : فجلست على الباب ودخل فدعاني فدخلت فسلمت على عبد العزيز ، فصعد في بصره

١ ص : عالماً .

٢ ص : خوف .

۳ ديوانه : ۱۰۳ .

٤ الأغاني : تثنيني إليك .

ه الأغاني : أفناء .

٦ الأغاني : فكل .

وصوّب وقال : أشاعر ويلك أنت ؟ قلت : نعم أيها الأمير ، قال : فأنشدني ، فأنشدته ١ :

لعبد العزيز على قومه وغيرهم عامرة عامرة في العزيز على قومه ودارك مأهولة عامره وكلبك آلين أبوابهم من الأم بالابنة الزائره وكفك حين ترى السائلين أندى من الليلة الماطره فمنك العطاء ومنا الثناء كل محبرة سائره

فقال : أعطوه أعطوه ، قلت : إني مملوك ، فدعا الحاجب قال : اخرج فابلغ قيمته ، فدعا المقومين فقال : قوموا غلاماً أسود ليس له عيب ، فقالوا : مائة دينار ، قال : ينار ، قال : إنه راعي إبل يحسن القيام بها ، قالوا : مائتا دينار ، قال : إنه راوية إنه يبري القسي والنبل ويريشها ، قالوا : أربعمائة دينار ، قال : إنه راوية للشعر ، قالوا : ستمائة دينار ، قال : إنه شاعر لا يلحن ، قالوا : ألف دينار ، قال عبد العزيز : ادفعها إليه ، فقلت له : أصلح الله الأمير ، ثمن بعيري الذي ضل ، قال : كم ثمنه ؟ قلت : خمسة وعشرون دينارا ، وقال : اشتر نفسك بعيري الله ، قلت : فجائزتي لنفسي عن مديجي إياك ، قال : اشتر نفسك ثم عد إلينا .

ووفد نصيب على الحكم بن المطلب وهو على صدقات المدينة فأنشده ؛ أبا مروان لست بخارجي وليس قديم مجدك بانتحال أغر إذا الرواق انجاب عنه بدا مثل الهلال على المثال تراءاه العيون كما تراءى عشية فيطرها وضح الهلال

۱ دیرانه : ۹۹ .

٣ من : وكيلك .

۳ ص : دینار . ٤ دیوانه : ۱۱۹ .

فأعطاه أربعمائة ضائنة ومائة لقحة ومائتي ا دينار .

وقال نصيب : علقت جارية حمراء ، فمكثت وماناً تمنيني الأباطيل ، فلما ألححت عليها قالت : إليك عنى فوالله لكأنك من طوارق الليل ، فقلت : والله وأنت لكأنك من طوارق النهار ، قالت : وما أظرفك يا أسود! فغاظني قولها فقلت لها : أتدرين ما الظرف ؟ إنما الظرف العقل ، ثم قالت لي : انصرف حتى أنظر في أمرك ، فأرسلت إليها بهذه الأبيات ٢ :

فإن أك أسوداً " فالمسك أحوى وما لسواد ؛ جلدي من دواء ومثلى في رجالكم ُ قليل ٌ ومثلك ليس يُعدم ُ في النساء فإن ترضي فردّي قول َ راض ِ وإن تأبي فنحن على السواء

قال : فلما قرأت الشعر تزوجتني .

ودخل نصيب على سليمان بن عبد الملك وعنده الفرزدق فأنشده شعراً لم يرضه وكلح في وجهه ، وقال لنصيب :قم فأنشد مولاك ، فقام فأنشده ° : أقول لركب صادرين لقيتهم قفا ذات أوشال ومولاك قارب قفوا خبروني عن سليمان إنني لمعروفه من آل ودَّان طالب فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب وقالوا عهدناه وكلَّ عشيَّة على بابه من طالبي العرف راكب

هو البدرُ والناسُ الكواكبُ حوله ولا يشبه البدرَ المضيء الكواكب

فقال : أحسنت يا نصيب ، وأمر له بجائزة ، ولم يصنع ذلك بالفرزدق ،

١ ص : ومائنين .

۲ ديوانه : ۸ه والأغاني : ۳۳۳.

٣ ص : أسود ، الأغاني : حالكاً .

<sup>۽</sup> ص : بسواد .

ه ديرانه : ۹ه .

فقال الفرزدق :

وخير الشعر أكرمه رجالاً وشرُّ الشعر ما قال العبيدُ ا

حدث محمد بن سلام قال : دخل نصيب على يزيد بن عبد الملك فقال له : حدثني يا نصيب ببعض ما تم عليك ، قال : نعم يا أمير المؤمنين ، علقت جارية حمراء فعيرتني بالسواد فكتبت إليها ا :

فإن يك من لوني السواد فإنني لكالمسك لا يروى من المسك ذائقُهُ وما ضرَّ أثوابي سوادي وتحته ٢ لباس من العلياء بيض بنائقه فلما سمعت الشعر ٣ قالت : المال والعقل يأتيان على غيرهما ، فتزوجتني .

# ۰۵۰ نصيب الأصغر

نصيب الأصغر مولى المهدي ؛ كان قد نشأ باليمامة فاشراه المهدي، فلما سمع شعره قال: والله ما هو بدون نصيب مولى بني أمية، وأعتقه وزوجه أمة وكنتاه أبا ألحجناء وأقطعه ضيعة بالسواد، وعمر بعده ومدح هارون بقوله: أللبين يا ليلى جمالك ترحل ليقطع منا البين ما كان يوصل تعللنا بالوعد ثمت تلتوي بموعدها حتى يموت المعلل

١ ديوانه : ١١٠ وأثبت هنا رواية الأغاني . وتحتها .

٣ ص : فلما سمع شعر الشعر .

 <sup>•</sup> ١٥٥ - الأغاني ٢٢ : • • ٤ ومعجم الأدباء ١٩ : ٢٣٤ وطبقات ابن المعتز : ١٥٥ والزركثي :
 ٣٣٨ ؟ ولم يرد من هذه الترجمة في المطبوعة إلا بعضها .

<sup>؛</sup> ص: أبو.

ولا أنت تنهى القلب عنها فيذهل خليلي إني ما يزال يشوقني قطينُ الحمى والظاّعنُ المتحمّل ولا مأسل إذ منزل ُ الحيِّ مأسل أمن أجل أبيات ورسم كأنـــه بقية وحي أو كتاب مفصل فيا أيها الزنجيّ ما لك والصبا أفق عن طلاب البيض إن كنت تقبل ا فمثلك من أحبوشة الزنج قطعت وسائل ٢ أسباب بها يتوصل مهامه موماة من الأرض عجهل ٣ ثماثلها ° مما يحل " ويرحل إذا انبلج البابان والستر دونه بدا مثلما يبدو الأغرّ المحجل شريكان فينا منه : عينٌ بصيرةٌ كلوءٌ وقلبٌ حافظ ليس يغفل فما فات عينيه رعاه بقلبـــه فآخر ما يرعى سواء <sup>٧</sup> وأول وما نازعت فينا أمورَك هفوة ولا خطل في الرأي والرأي يخطل إذا اشتبهت أعناقه مبنت له معارف في أعجازه وهو مقبل على ثقة منا تحن قلوبنا إليك كما كنا أباك نؤمل إذا ما دهتنا من زمان ملمــة فليس لنا إلا عليك معوّل

فلا الحبل من ليلي يواتيك وصله فأقسمت لا أنسى ليالي منعج قصدنا أمير المؤمنين ودونسه على أرحبيات طوى السير ؛ فانطوت

ووجه المهدي نصيباً إلى اليمن في شراء إبل مَهْرية ، ووجه معه رجلا

١ الأغاني : تعقل .

۲ ص : رسائل .

٣ ص : مرماة . . . تجهل .

٤ ص : السر .

ه ص : عائلها ، الأغاني : شمائلها ، وهو خطأ .

٢ ص : البانان .

٧ ص : وآخر . . . سواه .

٨ ص : أعقابه .

من الشيعة ، وكتب معه إلى عامل اليمن بعشرين ألف دينار ، فمدّ نصيب يدَّه في الدنانير ينفقها ويشرب بها ويشتري الجواري ، فكتبُّ الشيعي بخبره إلى المهدي ، فأمر بحمله موثقاً في الحديد ، فلما دخل على المهدي أنشده :

تأوبني ثقل ٌ من الهم ّ موجع ُ فأرق عيني والخليُّون هـُجـّع ُ هموم" توالت لو أطاف يسيرها بسلمي لظلت صُمُّها ا تتصدُّع [ ولكنها نيطت فَنَاءَ بحملها جهيز المنايا حائن النفس يجزع ] ٢ وعادت بلاد ُ الله ظلماء حيند سا فخلت ُ دجي ظلمائها لا تقشع

إليك أميرَ المؤمنين ولم أجد ° سواك مُجيراً [منك] يدني ويمنع تلمستُ هل من شافع لي فلم أجد لئن جلت الأجرام ُ مني وأفظعت ْ لَعَمَوك من جرمي أجل ُ وأوسع لثن لم تستعني يا ابن عم محمد طبعت عليها صنعة " ثم لم تزل ف على صالح الأخلاق والدين تُطبع تغابيك عن ذي الذنب ترجو صلاحه وأنت ترى ما كان يأتي ويصنع وعفوك عَـمـَّنْ لو تكونُ جزيته وأنك لا تنفك تنعش عاثراً ولم تعترضه حين يكبو ويخمع وحلمك عن ذي الجهل من بعدما جرى به عَندَق "من طائش الجهل أسفع ا ففيهن ۗ لي إمَّا شفعن منافعٌ وفي الأربع الأولى إليهن َّ أفزع مناصحتي بالفعل إن كنت نائياً

سوى رحمة أعطاكها الله تشفع فما عَـجزتُ مني وسائل أربع لطارت به في الجوِّ نكباءُ زعزَع إذا كان دان منك بالقول يخدع

٢ لم يرد في ص ، وهو في الأغاني .

١ الأغاني : شمها .

٣ الأغاني : صبغة .

إلا غاني : أشنع .

وإن قلتَ عبد" ظاهرُ الغشّ مسبعُ وثالثة أني على ما هويته ُ وإن كثر الأعداء في وشنعوا وإني لمولاك الذي إن جفوتـــه ٢ أتى مُستكيناً خاضعاً يتضرُّع

وثانية" ظنى بك الخير عادة" ورابعة أني إليك يسوقني ولائي، تولاك الذي لا يضيع [وإني لمولاك الضعيف فأعْفيني فإني لعفو منك أهل وموضع ] ٤

فقطع عليه المهدي الإنشاد وقال : ومن أعتقك يا ابن السوداء ؟ فأومأ بيده إلى الهادي وقال: الأمير يا أمير المؤمنين ، فقال المهدي لولده موسى : أعتقته يا بني ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، فأمضى المهدي ذلك وأمر بحديده ففك عنه وخلع عليه عدّة من الحلع: الحز والوشي والسواد والبياض، ووصله بألفي دينار وأمر له بجارية يقال لها «جعفرة» جميلة فائقة من روقة الرقيق، فقال له سالم قيم دار الرقيق : لا أدفعها إليك أو تعطيني ألف دينار ، فقال قصيدته:

أآذن الحيُّ فانصاعوا بترحال ِ فهاج بينُهُمُ شوقي وبلبالي وقام بها بين يدي المهدي ، فلما قال :

زوّجَنْدَني يا ابن خير الناس جارية ما كان أمثالها يهدى لأمثالي زو جني بضة " بيضاء ناعمة " كأنها درة " في كف لآل حتى توهمت أن الله عجلها يا ابن الخلائف لي من خير أعمالي فسالني سالم "ألفاً فقلت له أنتى لي الألف يا قبيّ حت من سال

ما زلتَ تبذلُ لي الأموالَ مجتهداً حتى لأصبحتُ ذا أهل وذا مال

١ الأغاني : فمولاك .

٣ الأغاني: راهباً. ٢ ص : جفيته .

<sup>۽</sup> زيادة من الأغاني .

ه ص: بتر حالي

هيهات ألفك إلا أن أجيء بها من فضل مولى لطيف المن مفضال فأمر له المهدي بألف دينار ولسالم بألف درهم . ومر نصيب بباب الفضل بن يحيى فقال :

ما لقينا من جود فضل بن يحيى جعل الناس كليّه م شعراء وكانت وفاته بعد التسعين والمائة ، رحمه الله .

### 001

# [النصير الحمامي]

النسَّصير – بفتح النون – ابن أحمد بن علي المناوي الحمامي ؛ قال الحافظ العلامة أثير الدين أبو حيان : كان المذكور أديباً بمصر ، كيس الأخلاق يتحرّف باكتراء الحمامات ، وأسن وضعف عن ذلك ، وكان يستجدي بالشِّعر ، توفي سنة اثنتي ا عشرة وسبعمائة ، رحمه الله .

من شعره:

لا تَفُهُ ما حيبتَ إلا بخير ليكونَ الجوابُ خيراً لديكا قد سمعتَ الصدى وذاك جماد "كلّ شيء تقول ردّ عليكا أخذ هذا المعنى من ابن سناء الملك حيث يقول ":

٩٥٩ -- الزركثي : ٣٣٨ والبدر السافر : ٢١٢ والدرر الكامنة ه : ١٦٦ وحسن المحاضرة
 ١ : ٩٠٩ و في البدر السافر أن وفاته ظناً سنة ٤٠٧ و في الدرر أنه توفي سنة ٧٠٨ ، ولم يرد
 في المطبوعة من هذه الترجمة إلا شيء يسير .

١ ص : أثا .

۲ ص : خير . ۳ ديوان ابن سناء الملك : ۷۹۱ .

بان عليها الذل من بعدهم وزاد حتى كاد أن لا يبين فإن تقل أين الذين اغتهدوا يقل صداها لك أين الذين الذين وأخذه ابن سناء الملك من القاضي ناصح الدين الأرجاني حيث قال السأل الصدا عنه وأصغى للصدا كيما يقول فقال مثل مقاليه ناداه أين ترى محط رحاله فأجاب أين ترى محط رحاله ومن شعر النصير :

أقول والكأس ُ قد تبدت في كف ً أحوى أغن أحور خربت بيتي وبيت غيري وأصل ُ ذا كعبك المدوّر ومنه أيضاً:

إن الغزال الذي هام الفؤاد به استأنس اليوم عندي بعدما نَفَرَا أَظهرتها ظاهريات وقد ربضت فيها الأسود "رآها الظبي فانكسرا ومنه أيضاً:

قالوا افتضحت بحبِّه فأجبت لي في ذا اعتذار من لي بكتمان الهوى وبخده نم العهدار وقال أيضاً:

ما زال يسقيني زلال رضابه لما خفيتُ ضنيً وذبتُ توقدا ويظنني حياً رويتُ بريقه فإذا دعا قلبي يجاوبه الصدا وقال أيضاً:

ماذا يضرَّك لو سمحت بزورة وشفعتها بمكارم الأخلاق

١ ديوان الأرجاني : ٣٢٨ .

٢ ص : النوم

٣ البدر السافر : بها أسود .

وردعت نفسك حين تمنعك اللقا وتقول ُ هذا آخر العشاق وقال :

لي منزل ٌ معروفه ينهل ٌ غيثاً ا كالسحب ْ أقبل ُ ذا العذر به وأكرم ُ الجار الجنب

وقال:

رأيتُ فتى يقول بشطّ مصر على درج بدت والبعض عارق متى غطتى لنا الدرج استقمناً فقلت نعم وتنصلح الدقائسق

ومذ لزمتُ الحمّام صرتُ فتى خلا يداري من لا يداريــه أعرف حرًّ الأشيا وباردها وآخذ المــاء من مجاريه

قلت : لما كتب أبو الحسين الجزار إلى النصير الحمامي :

حسن ُ التأتي مما يعين على رزق الفتى والحظوظ ُ تختلف ُ والعبد ُ مسذ كان في جزارته يعرف ُ من أين تؤكل ُ الكتف

كتب إليه النصير البيتين المذكورين أولاً.

وقال النصير أيضاً ٢:

رأيت شخصاً آكلاً كرشة وهو أخو ذوق وفيه فطن وقال ما زلت عجباً لها قلت من الإيمان حب الوطن

وقال النصير يوماً للسراج الوراق : قد عملت قصيدة في الصاحب تاج الدين وأشتهي أنك تزهزه لها وتشكرها ، وسيرها إلى الصاحب ، فلما أنشدت

١ البدر السافر : لحا أسمال .

٢ مر البيتان في ج ١ : ١٢٩ .

بحضرة السراج قال السراج بعد ما فرغ منها:

شاقني للنصير شعرٌ بديع ولمثلي في الشعر نقد ٌ بصيرُ ثم لما سمعت باسمك فيه قلت نعم المولى ونعم النصير

فأمر له الصاحب بدراهم وسيرها إليه وقال : قل له هذه ماثتا درهم صنجة أ ، فلما أدى الرسول الرسالة قال النصير : قبل الأرض بين يدي مولانا الصاحب وقل له : يسأل إحسانك وصدقاتك أن تكون عادة ، فلما [ بلغ ] ذلك الصاحب أعجبه وقال : يكون ذلك عادته .

وكتب النصير إلى السراج يتشوقه :

وكدرت حمّامي بغيبتك التي تكدّر من لذاتها صفو مشربي فما كان صدر الحوض منشرحاً بها ولا كان قلبُ الماء فيها بطيّب

وكتب أيضاً يستدعي إلى حمامه :

من الرأي عندي أن تواصل خلوة " لله كبد حرّى وفيض عيون تراعي نجوماً فيك من حسر قلبها وتبكي بدمع قارح وحزين غدا قلبها صباً إليك وأنت إن تأخرت أضحى في حياض منون

وكتب ناصر الدين ابن النقيب إلى النصير وقد حصل له رمد:

يقولون لي عين النصير تألمت ولازمه في جفنه الحك والأكل فقلت أعين الراس أم عين غيره فللعلو شيء لا يداوى به السفل فقلت ألم العين التي تحت صلبه فقلت لها التشييف عندي والكحل

١ لعله يعني أنها دراهم وازنة أي راجحة في وزنها على المعدل المتمارف ؛ والصنجة : هي قطعة محررة بوزن يوزن بها عند السبك ، وقد جاء عند ابن بعرة « فإذا احتجت مائة قيراط تحرر أيضاً بصنجة المائة تحريراً ثانياً » ( كشف الأسرار العلمية : ٧٥ ) .

٢ كذا ، ولعله «خلة» أو «حاوة».

٣ التشييف : معالجة العين بالشيف ، وهو نوع من القطرة .

ومييل " بماء الريق يبتل " سفله فيدخل سهلا ً غير صعب وينسل وأغسلها بالبيض واللبن السذي عليّ بتقطيري له يجب الغسل فإن شاء وافيتُ الأديبَ مداويـــاً ولم أشتغل عنه وإن كان لي شغل

فأجابه النصير رحمهما الله تعالى :

أيا من لــه في الطب علم مباشرٌ وما كلّ ذي قول له القول والفعل ا أتيتَ بطبٍّ قــد حوى البيعَ والشرا تبين لي في ذلك الحرج والدخل وإن كان ذا سهلاً بطبك إنه بسقمي صعب ليس هذا به سهل فلا عدم المملوك منك مداوياً وما زال للمولى على عبده الفضل وقال النصير ذوبيت :

في وجهك للجمال والحسن فنون° في طرفك للسحر فتورٌ وفتون• أنى أسلو هواك يا من باتت عيناه تقول للهوى : كن ، فيكون

وقال:

إنْ عجل النوروزُ قبل الوفا عجـّل للعالم صفع القفا فقد کفی من دمعهم ما جری وما جری من نیلهم ما کفی وقال:

إني لأكره في الأنام ثلاثسة ما إن لها في عدها من زائد قرب البخيل وجاهلاً متعاقلاً لا يستحي وتودداً من حاسد ومن الرزية والبلية أن ترى هذي الثلاثة جمّعت في واحد وكتب النصير إلى السراج الورَّاق من أبيات :

كنتُ مثل الغزال والله يكفى صرتُ في وجهه إذا جيت كلبا ولعمري لا ذنب لي غير أني تبتُ لله ظن ذلك ذنبا وهو لو جاءني وقد تبتُ حتى يبتغي حاجةً فلن أتأبى

فأجابه السراج الوراق من أبيات :

فلكم رضت جامحاً في تراضي ٥ وذللت بالسفارة صعبا

وكتب إلى السراج ملغزاً في نون :

ما اسم ثلاثي يرى واحـــداً وقد يعد اثنين مكتوبه يظهر لي من بعضه كله إذ كلُّ حرف منه مقلوبه أضعف ثمانين إلى ستة إن شئت لا يعددك محسوبه اطلبه في البرِّ وفي البحر لا فات حجى مولاي مطلوبه

فكتب إليه الوراق الجواب :

وكتب النصير إلى الوراق :

وأعذر عائدي إن لم يعدني وربّ مريض قوم لا يعاد فأجابه الورّاق :

وأتى الظبيُّ مرسلاً منك فاستغ ربتُ لما دعوتَ نفسك كلبا ولكم جيتَ عادياً خلفه تلـ هثُّ عدواً للصيد بعداً وقربا غير أني نظرت عين صفي الدين كادت أن تشرب الظبي شربا فاترك التوبة َ التي قــد نراها لك وزراً كما زعمت وذنبا واجتهد ْ في رضاه عنك وقرِّب ْ كلَّ نائي المدى تنل ْ منه قربا

يا سالبَ الألباب من سحره بمعجزِ أعجز أسلوبُــهُ ا ألغزت في اسم وهو حرفٌ وقد يخفى علينا منك محجوبه وهو اسم أنثى مرضعٌ طفلها غير لبان الناس مشروبه مطرد منعكس" شكلُه سيان في العين ومقلوبه

أتى فصل ُ الحريف علي جداً بأمراض لواعجها شداد ُ

خلائقك الربيع فليس تخشى خريفاً في الجسوم له اعتياد ً

ولا والله لم أعلمك إلا صحيحاً والصحيح فما يعاد وكتب النصير إلى الوراق أيضاً:

أيها المحسنُ الذي وهب الله تعالى الحسنى له وزيادَهُ ضاع ما كان من وصولات وصلي فتصدّق بكتبها لي منعاده أين تلك الطروسُ نظماً ونثراً منك تأتي على سبيل الإفاده كل طيرْس يجلى عروساً بدر ال قول كم من عقد وكم من قلاده كان عيسى إذا أتاك رسول منك يحيي خلااً أمت وداده شهد الله ليس لي غير ذكراك وإلا خرستُ عند الشهاده

فكتب الورّاق الجواب:

لم [يفارق سو] ادّ عيني حبيب طلّ من قلبي المشوق سواده فكأني ولا أذوق له رز ءا جرير وذاك عندي سواده ذو بيان أدنى بلاغته تن سيك قسا وعصره وإياده جوهري الألفاظ كم قلد الأج ياد عقدا من نظمه وقلاده فعبيد أدنى العبيد لديه ولبيد عن نظمه ذو بلاده ولأزجاله ابن قزمان يعنو ولتوشيحه يقر عباده فات دار الطراز منه خلال لو بها للسعيد تمت سعاده يا صديقي الذي غدا راعيا في وللأصدقاء في زهاده هجروني كأنني مصحف أو مسجد قد أقيم أو سجاده دمت نعم النصير لي ما تغنت ساجعات على ذرا مياده دمت نعم النصير إلى السراج ملغزا في النار:

١ يمني عبيد بن الأبرس .

٢ عبادة بن ماء السماء وشاح أندلسي .

وما اسم ٌ ثلاثي له النفع والضَّرَرُ ١ له طلعة تغني عن الشمس والقمرُ . وليس له وجه وليس له قفا وليس له سمعٌ وليس له بصر يمد لساناً ٢ تختشي الريخُ بأسه ، ويسخر يوم الضرب بالصارم المذكر يموت إذا ما قمت تسقيه قاصداً وأعجبُ من ذا أن ذاك من الشجر أيا سامع الأبيات دونك شرحها والا فنم° عنها ونبّه لها عمر

فكتب إليه الورّاق الجواب:

أراك نصير الدين ألغزت في التي تعيد لمسك الليل كافورة السحر ا رأى معشرٌ أن يعشقوها ديانةً وتا لله لا تبقي عليهم ولا تذر وكل على قلب لهم ران إسمها فمسكنهم منها ومأواهم سقر وقد وصفوا ٣ الحسناء في بهجة بها كما وصفوا الحسناء بالشمس والقمر ولا لذاً ماء في حماك لمن عبر

ولو لم تكن ما طاب خبز لآكل

وكتب [ النصير ] إلى الورَّاق ملغزاً في ديك :

أيا مَن ْ لديه غامض ُ الشعر يكشف ُ ومن بَـد ْرُهُ بادي السَّنا ليس يكسفُ عساك هدًى لي إنني اليوم ذاهل عن الرشد فيما قد أرى متوقف أرى اسماً له في الخافقين ترفُّعٌ أخا يقظة ٍ ذكراً ولا يتعفف رأيتُ به الأشياءَ تبدو وضدها فكاد لهذا الأمر لا يتكيف فعرّفه ذو السمع وهو منكرٌ ونكّره ذو اللبّ وهو معرّف فجاوب لأحظى بالجواب فإنه إذا جاوب المولى العبيد يشرّف

فكتب إليه الورّاق الجواب عن ذلك :

١ ص : والضر .

۲ ص : لسانه .

٣ ص : وصفوها .

إليك نصير الدين مني إجابَّةً بها أُوضحُ المعنى إلخفيَّ وأكشفُ رأيتك قد ألغزت لي في متوَّج عبتذكاره أسماعنا تتشنّف ينبيُّه قوماً للصلاة ومعشراً عبادتهم آسٌ وكاسٌ وقرقف له كرم ٌ قد سار عنه وغــــيره وعرف به من غيره ظلَّ يعرف حظيٌّ نُراه وادعاً في ضرائرٍ يزينه تاجٌ وبردٌ مفوّف وفي قلبه كيد" ولكن مدره غدا ضيّقاً مثلي بذلك يوصف

وكتب النصير إلى الوراق ملغزاً في نعامة :

ومفرد جمعاً يُرى بحذف بعض الأحرف

اسم " « نعا » أكثره فقال أ باقيه اكفف تراه يغدو مسرعــاً في برده المفوّف

فكتب الوراق الجواب:

لو، قلت في من قد نعى مات لصدقتك في فكل باغ كالدي تبغي رهين التلف ألغزت في اسم طائر في الأرض عنا مــا خفي يفحص عنه يا ربّ الفنون تعرف وهو لعمري في السما ء يُـقـُنــَـفَى ويقتفي

وكتب النصير إلى الورّاق وعنده أحمد الموصلي الزجال ·

عندنا من غدا بحبك مغرّى وله فيك لوعة" وغرام ً موصلي " يهوى الملاح إذا ما جاء صبحُ اللحي وولَّى الظلام فهو لا ينتهي عن الشيب بالش يب فماذا تقول يُجدي الملام لو تبدأًى لعينه ابن ثمانين غدا وهو عاشق مستهام

١ ص : ومعشر .

قرَّ عيناً وطب فديتــك نفساً عنده أنت أنت بدر تمام فكتب إليه الورّاق الجواب:

حبذًا من بنات فكــرك عــذرا ع بها من فتيق مسك ختامٌ خلتُ ميم الرويّ فاها وقد ضاق ومن ذاق قال فيـه مدام ولها من عقود فضلك حلي ً لم يحز مثل درّه النظام أذكرت بالشباب عيشاً خليعاً نبت فوديه بعد آس ثمام كيف لا كيف لا ولم أرّ صعباً قط يأتي الا وأنت زمام وبما فيك من تأتِّ ولطفٍ أنا شيخٌ للموصليّ غلام فهو نعم المولى ، ونعم النصير المرتضى أنت صاحباً والسلام

وكتب النصير إلى الوراق ملغزاً في كنافة ٢:

تعرفُ لي اسماً فيه ذوق وذكا حلو المحيا والجنان والجني والحلُّ والعقدُ. له في دسته ومجلسُ الصدر وفي الصدر المني فقل لهم لم يخلُ يوماً من « كُنَّا »

يا واحداً في عصره بمصره ومن له حُسْنُ السناء والسنا إن قيل يومـــاً هـــل لذاك كنية" فكتب الورّاق الجواب:

أدْنت ؛ به المنية لل كلِّ المني لبيك يا نعم النصيرِ والذي عرَّ فتني الإسم الذي عرفته وكاد يخفى سرُّه لولا «الكنا» له من الحورِ الحسانِ طلعة" تقابل المرآة منها الأحسنا

١ ص : فواها .

٢ قال في البدر السافر : وكتب إلى قاضي القضاة تقي الدين القشيري يطلب منه كنافة فبلغني أنه أرسل اليه عشرين درهما .

٣ البدر السافر : حاز ذوقاً .

٤ ص : أذنت .

وخدنه بعض اسمه طيراً غدا أصدق شيء إن بلوت الألسنا وهو لسان كله وبعد ذا تنظره عند الكلام ألكنا وفي خوان المجد كانا مألفي عند الصيام رب فاجمع بيننا وكتب النصير إلى الوراق مع ظروف ا يقطين في فرد ا:

يا مَن ْ لدفع الرَّدى غدا جُنْنَه ْ ومن له في قبولها المننَّه هدينة " في الإناء تتبعها خير ' ثناء " وهكذا السننَّه فكتب الورّاق الجواب :

يا من غدا لي من العدا جُنّه ومن بحمّامه لنا جنّه والكنّه جاء بها الفرد وهـو ممتلى من مل فؤاد الحماة بالكنّه وكل ظرف منها بنّوه على الفتح فحقق في حبّه ظنّه وقال النصير يصف حمامه:

حمام الأديب العارف ما تجري وحال<sup>؟</sup> واقف بها اسطول وما فيه اسطال والماء يتزن بالقسطال والعام يتزن والعام رأيته بطال

والاسكندراني ناشف

۱ ص : ضروف .

٢ فرد : أظنها تعني الجوالق الضخم ، وفي عامية بعض القرى الفلسطينية « فردة » ، ولعلها سميت كذلك لأنها أحد شقي الحمل على الجمل أو غيره .

٣ ص : حيز نبى ، دون إعجام للباء .

<sup>؛</sup> أي وحالها ، ويلاحظ أنه يشير إلى الحمام بالتأنيث ، كما يقال لاحدى النعلين «فردة ».

ه أي فيها عدد كبير من الناس « أسطول » و ليس فيها دلاء « اسطال » .

٣ القسطل : أنبوب من الخزف أو غيره يجري فيه الماء ، وقد جعل الفتحة ألفاً للوزن .

قال والحاتمه يتصالف

ذي .دونـهٔ وقیــمها دون مبنیهٔ علی میه مجنون والما فی المجاري مخزون

والأنبوب معوَّجْ تالف

وتابوت على فُسقيَّه ؟ قلتو متْ بالكليّـه خذو من نصير الديّـه

وإلا اثنيناً نتناصف

وكتب النصير إلى الورّاق موشح:
أهوى رشاً في مهجتي مرّتعُه أفديه ربيب لا بل قمراً في ناظري مطلعه لم يدر مغيب حقف وهلال وغرال وغصُن وهلال وغرال وغصُن والن قام وإن رنا وإن لاح وإن والمؤمن كيس ما قيل فطن قلبي أبداً إلى عياه يحن ما أبعد ه وفي الحشا موضعه ناء وقريب

١ البلان : الصبي الذي يخام في الحمام .

٢ الفسقية : مجتمع الماء (شفاء الغليل ) .

قد راق به شعري لمن يسمعه إذ كان حبيب
يا خجلة عصن البان لما خطرا
يا حيرة بدر التم لما سفرا
يا غيرة ظني الرمل لما نظرا
يا رخص فتيق المسك لما نثرا

مَن ْ َ لَوْلُؤُ نَثْرِهِ لَمْنَ يَجَمَعُهُ زَاهُ وَرَطَيِبُ مَا أُسْعِدَ مَا أُغْنَى فَتَى يَصِنعُهُ عَقَداً لَنْرَيِبُ ا

دعني فحديث العشق إفك ومرا عندي أبد الزمان والحق أرى مدحي لسراج الدمين نور الشعرا والكاتب عند الأمرا والوزرا

.كم فيه فضيلة له ترفعه عن قدر أديب الله بما قد حازه ينفعـــه والله مجيب

[ . . . ] لا وفاق مَعْنَاً تَكرما تلقاه إذا نَحَوْتَهُ في العلمـــا ألمفرد في والعَلما كن ممتثلاً مرسومَه إن رسما

فالفضل للله كلله مرجعه والرأي مصيب لولا عُمر عن الفضل عَفت أربعه أو كان غريب

١ التريب : ما دون النحر من الصدر .

۲ بياض في ص

٣ ص : معن ، ومعن بن زائدة مشهور بسخائه .

يمني السراح الوارق ، واسمه عمر .

بالفرع غكدت في شفق الحدّين كالبدر يلسوح نوره للعسين لما رُميت من هاجري بالشين غنتسه وقسد فارقها يومين

قد غاب ولي يومين ما أقشعمه خلَّوهُ يغيب لسو راح إلى نجمد أنا أتبعمه حتى لو اضيب فأجابه السراج الوراق :

البدرُ على غُصْنِ النَّقا مطلعُهُ من فوق كثيبُ من طرفي والقلبِ له موضعه يبدو ويغيب

إنسان ُ عيوني ظل ؓ في الدمع غريق ُ والقلب ُ بنار البعد والصد ً ا حريق من يطفئها من مسكر ُ الراح بريق والدر ّ بثغر راق لمعاً وبريسق

من يمنحه السؤال لا يمنعه ظمآن كئيب أبلاه بما يخفى به موضعه عن مس طبيب

من فترة جفنه أثار الفتنا واستمل بها من الجفون الوسنا إن ماس وإن أسفر أو عن لنسا كالغصن وكالبسدر وكالظبي رنا

دع وصفي فالحسن له أجمعه من غير ضريب وانظر ملحاً أضعاف ما تسمعه من كل لبيب

١ ص : والضد .

لم أنس وسكري بين كاس ورضاب من فيه ، وشكي بين ثغر وحباب والليل مما شاب على إثر شباب والجو لنا رق عتما رق عتماب

لا بل غزل النصير إذ موقعه من كل أديب كالله من الظمآن إذ يكرعه في قيظ أبيب ا

شيخُ الأدباءِ شرقيهـا والغربِ من كل عروض يمتطي أو ضرب أو وصف مقـام لذّة أو حرب كم هزَّ معـاطف القنـا والقضب

بالجزل من اللفظ الذي يبدعه من كلِّ غريب تقد سلَّم في الشعر له أشجعه والشيخُ حبيب المقدارُ هذا وإذا جدَّد خلعاً لعسدارُ في وصف رشيق القدَّ أو ذات خمار أذكى لك منه الشجرُ الأخضرُ نار كم قد فتنتْ وجداً به ذات سوار

ألفته وقالت أي تراها معــه تاخذ بنصيب مني وإذا زوجي أتى يصفعه لو كان شبيب

أبيب : الشهر الحادي عشر من الشهور القبطية ، ويقع في تموز ( يوليه ) .
 ٢ يمني أشجع السلمي وحبيب بن أوس ( أبا تمام ) .

#### 005

## النصير الأذفوي

النصير الأذفوي ؛ قال كمال الدين جعفر : لم أجد بأذفو من يعرف اسم أبيه ، وكان أديباً شاعراً ينظم الشعر والموشح ، وكان في أوائل المائة السابعة ، وأظنه مات بعاد الحمسين والستمائة ؛ أنشدني له والدي في خولي اسمه كستبان :

أبى كستبانُ الرجل أن يحمل الظرفا لقد عدم الحسنى كما عدم الظَّرفا يسمونه الخولي الذي يأكلُ الحلفا

### ومن نظمه هذا الموشح :

|                   |                     | _                   |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| في الحبِّ منتظرْ  | هلا ً لي            | يا طلعة الهلال      |
| من الهوى مفر      | أمسًا لي ا          | يا غاية الآمال      |
| قدراً على الأنام  | من راق <sub>.</sub> | أما لدائي راقي      |
| من ريقه المدام    | و الســـاقي         | ز ها بحسن ِ الساق ِ |
| في لُجيَّة الغرام | والبساقي            | به فؤادي باقي       |
| بالصبر أذ هجر     | أخــــلاقي          | وسنست والحلاق       |
| في حبه السهر      | مسلاق               | فلذ" للمذاق         |
| بالقربِ من رشا    | إسعـــافي           | هل من فتى يسعى في   |
| قلبي مع الحشا     | أردى في             | إن° مال بالأر دافٍ  |

٢٥٥ – الزركثي : ٣٤٠ و العالم السعيد : ٩٨١ ، ولم ترد في المطبوعة .
 ١ ص : مالي .

مكمل الأوصاف أوصى في قتلي وأدهشا عقلى وحكمو الجافي ألجا في ركوبه الغرر فكم من الإسراف أسرى في كفيه من خطر أزرى الجبينُ الحالي بالحال ِ ممن قد اعتدى إذ فاق بالكمال كما لي أشقى وأنكدا قلبي من الردى من ابنة الدوالي دوا لي ومنذ بذلتُ مالي أوما لي باللحظ إذ نظر وقال إذ ألوا لي الــــوالي يُرْفَعُ له الجبر يا غُـُصْنَ بَإِن ِمائل ° يا مائل عني لشقوتي وارثي الدمعي السائل يا سائــل عن حال قصتي ولا تطيع العاذل° يا عاذل وارفق بمهجتي وان تزرني قابل° في قابل أفوزُ بالظفر من حالي ٢ الغير كي ينجلييا فاضل الفــــاضل أما لي في الحبُّ من مجير يا منتهي آمالي ارثي لجسمي البالي يا بــالي وارحمفتي أسير فقد بذلت الغالي يا غالي في القدر يا أمير وفيك قد ألقى لي يا قسالي هجرانُك الضرر وقطعت أوصالي يا صــالي بقتلتي سقر إنجزت بين السرب سر بي عن حيهم قليل ومل بهم وعج بي فعجـــي قلبي بهم بخيل

١ الطالع : ارث .

٢ الطالع : في حالة .

| ابكوا على القتيل                | وصح بي                   | وقف بهم يا صحبي               |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| في السهل والوعر                 | فنح بي                   | وإن تقضى <sup>نح</sup> بي     |
| في البدو والحضر                 | وطف بي                   | وانزلبهموالطف <sup>°</sup> بي |
| والليل قد هدا                   | أغنــــاني               | لم أنس إذ غنّاني              |
| روحي لك الفدا                   | أحيـــاني                | وقال إذ حياني                 |
| إذ قام منشدا                    | أرداني                   | واهتزَّ بالأردان              |
| إذ ناح في السحر<br>إذ نبه البشر | ً<br>أفنــــاني<br>آذاني | وطاثر الأفنان<br>وهاتف الأذان |

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

حَفْلُهُاء



#### هارون الرشيد

هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، أمير المؤمنين الرشيد ابن المهدي ابن المنصور ؛ كان شجاعاً كثير الحج والغزو ، حج في خلافته ثماني حجج ، وقيل تسع ، وغزا ثماني غزوات ، ولم يحج خليفة بعده ، وكان في أيامه فتح هرقلة .

وكان طويلاً جسيماً أبيض قد وخطه الشيب ، مولده سنة سبع وأربعين وماثة في نصف شوال بمدينة الريّ ، وبويع له بمدينة السلام في ربيع الأول سنة سبعين وماثة يوم موت الهادي ، وكان ولي العهد بعده ، وله يومثذ اثنان وعشرون سنة ونصف ، وتوفي بطوس في جمادى الآخرة ا سنة ثلاث وتسعين وماثة ، وله ست وأربعون سنة وكانت مدة خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وشهرين وستة المشريوماً ؛ وكان يحج سنة ويغزو سنة ، ولذلك قال فيه القائل :

فمن يطلب لقاءك أو يُرد ه فبالحرمين أو أقصى الثغـــور ففى أرض العدو على طيمــر وفي أرض الثنيــة فوق كــور

وكان جواداً بالمال ، واعتمد على البرامكة في دولته فزينوها إلى أن أكثروا الدالة عليه ففتك بهم، ولكن ساء تدبيره للملك بعدهم وظهر الاختلال في دولته

١٥ ف ٤

٣٥٥ – مراجع أخباره كثيرة ، وانظر تاريخ بغداد ١٤ : ٥ والديارات : ١٤٤ وتاريخ الخميس ٢ : ٣٣٠ والبداية والنهاية ١٠ : ٣١٠ ومعجم المرزباني : ٣٢٠ والزركشي : ٣٤٠ والروحي : ٨٤ والفخري : ٥١٠ وتاريخ الخلفاء : ٣٠٧ وخلاصة الذهب المسبوك : ١٠٧ وسائر المصادر التاريخية الكبرى ، ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

١ ص: الآخر . ٢ ص : وست .

بعدهم ، وكان يقول : أغرونا بهم حتى إذا هلكوا وجدنا فقدهم ولم يسدّوا مسدّهم .

وكان فصيح المقال ، قال لإسحاق بن إبراهيم الموصلي وقد أنشده أبياتاً منها :

وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى ورأي أمير المؤمنين جميـــــل ُ لله در أبيات تأتينا بها ما أحكم أصولها وأحسن فصولها وأقل فضولها ! فقال اسحاق : أخذ الجائزة مع هذا الكلام ظلم .

وله شعر جيد منه قوله في جارية صالحها :

دعي عسد الذنوب إذا التقينا تعالي لا نعد ولا تعدي ومنه :

ملك الثلاث الآنساتُ عناني وحللن من قلبي أعزَّ مكان مالي تطاوعني البريّة كلّها وأطبعهن وهن في عصياني ما ذاك إلا أن سلطان الهوى وبه غلبن أعز من سلطاني ومن شعر الرشيد يرثي جاريته هيلانة:

أف للدنيسا وللزي نة فيها والاناث إذ حثا الترب على هيلا ن في الحفرة حاثي فلها تبكي البواكي ولها تشجي المراثي خلفت سقماً كلويلاً جعلت ذاك تراثي

وكان من أميز الحلفاء وأجل ملوك الدنيا ، كان يصلي في اليوم مائة ركعة إلى أن مات ، ويتصدق كل يوم من صلب ماله بألف درهم ، وكان يحب

١ ص: أبياتاً.

٢ ص : سقىي ،

العلم وأهله ، ويعظم حرمات الله تعالى ؛ ولما مات ابن المبارك جلس للعزاء وأمر الناس أن يعزوه .

واجتمع له ما لم يجتمع لغيره: وزراؤه البرامكة ، وقاضيه أبو يوسف ، وشاعره مروان بن أبي حفصة ، ونديمه العباس بن محمد عم أبيه ، وحاجبه الفضل بن الربيع أتيه الناس وأعظمهم ، ومغنيه إسحاق بن إبراهيم الموصلي ، وزوجته زبيدة .

قال ابن حزم : كان يشرب الحمر ؛ ولما مات صلى عليه ابنه صالح ودفنه بطوس .

وذكر الرواة أن الرشيد صنع قسيماً من الشعر وهو :

الملك لله وحده

ثم أرتج عليه فقال: استدعوا من بالباب من الشعراء ، فدخل عليه جماعة منهم الجماز فقال الرشيد: أجيزوا ، وأنشدهم القسيم ، فبدر الجماز فقال:

وللخليفة بعده

فقال الرشيد: زد ، فقال الجماز:

وللمحبّ إذا مــا حبيبه بـات عنده

فقال الرشيد : أحسنت ، لم تعدُّ ما في نفسي ، وأجازه بعشرة آلاف درهم ، رحمه الله .

١ كان الجماز من شعراء البصرة ومن موالي قريش ( انظر طبقات ابن المعتز : ٣٧٣ و تاريخ بغداد ٣ : ١٢٥ ) .

#### [الواثق بالله]

هارون بن محمد بن هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله ابن العباس ، أمير المؤمنين الواثق بالله ابن المعتصم بالله ابن الرشيد ابن المهدي ابن المنصور ؛ أمه أم ولد يقال لها قراطيس . كان أبيض إلى الصفرة ، حسن الوجه جميل الطلعة جسيماً ، في عينه اليمني نكتة بياض .

مولده يوم الاثنين لعشر بقين من شعبان سنة تسعين وماثة ، وبويع له بسامرًا يوم الجمعة لإحدى عشرة لله بقيت من ربيع الأول سنة سبع وعشرين وماثتين ، وتوفي بسامرًا يوم الثلاثاء لخمس بقين من الحجة سنة اثنتين وثلاثين وماثتين ، وكانت خلافته خمس سنين وتسعة أشهر وستة أيام .

وكان كاتبه محمد بن عبد الملك الزيات ، وحاجبه إيتاخ ومحمد بن حماد ابن ، نقش ثم محمد بن عاصم ؛ وكان يقال له «المأمون الصغير » لشبه أحواله كلها بأحواله ، وكان أعلم بني العباس بالغناء ، وله أصوات مشهورة من تلحينه .

ومن نادر كلامه لشخص كان عاملاً له على عمل ، نقل عنه أنه قال لمن شفع إليه في قصته لو شفع لك النبي صلى الله عليه وسلم ما شفّعتك : لولا أن في خطأ لفظك إشارة إلى صواب معناك في استعظامك ووضعك رسول صلى الله عليه وسلم في غاية التمثيل لمثلت بك . ثم أمر أن يضرب ثمانين سوطاً

<sup>\$ 60 -</sup> الزركشي : ٣٤٠ والأغاني ٩ : ٢٦٧ ومعجم المرزباني : ٢٦٪ وتاريخ بغداد ١٤ : ١٥ وتاريخ الخلفاء : ٣٤٠ والفخري : ٣١٥ وخلاصة الذهب المسبوك: ٣٢٣ والفخري : ٢١٥ وسائر المصادر التاريخية الكبرى ؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

١ ص : عشر .

ويعزل . ورئيّ الواثق في تلك الحالة وهو يرعد غضباً وقال : والله لا وليتَ لي عملاً أبداً .

وللواثق شعر حسن منه ١ :

قالت إذا الليل دجــا فأتنــا فجئتها حين دجا الليلُ خفي وطء الرجـــل من حاسد ولو درى حل به الويل وله :

تنحَّ عن القبيح ولا ترده ومن أوليته حسى فزده ُ ستكفى من عدوّك كــل ّكيد إذا كاد العدوّ ولم تكده

وكان يحب خادماً أهدي له من مصر، فأغضبه الواثق يوماً فسمعه يقول لبعض الحدم : والله إن الواثق يروم منذ أمس أن أكلمه فلم أفعل ، فقال :

یا ذا الذی بعذابی ظل مفتخرا هل أنت إلا ملیك جار فاقتدرا ۲ لولا الهوی لتجارینا علی قدر فان أفق مرة منه فسوف تری

وقال يحيى بن أكثم : ما أحسن أحد إلى آل أبي طالب ما أحسن إليهم الواثق ، ما مات وفيهم فقير .

وكان ابن أبي دواد قد استولى على الواثق وحمله على التشدد في المحنة بالقول بخلق الفرآن ، ويقال إن الواثق رجع قبل موته عن القول بخلق القرآن . وقال عبيد الله بن يحيى ":حدثنا ابراهيم بن ساباط قال:حمل فيمن حُميل رجل مكبل بالحديد من بلاده فأدخل ، فقال ابن أبي دواد : تقول أو أقول لا قال : هذا من أول جوركم ، أخرجتم الناس من بلادهم ودعوتموهم إلى

١ معجم المرزباني : ٤٦٣ .

۲ السيوطي : جار اذ قدرا .

٣ تاريخ اللفاء: ٣٦٨ والرجل الذي حمل من بلاده هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأذرمي .

شيء ، لا بل أقول ، قال : قل ، والواثق جالس ، قال : أخبرني عن هذا الرأي الذي دعوتم إليه الناس أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم به فلم يدع الناس إليه أم شيء لم يعلمه ؟ قال : علمه ، قال : فكان يسعه أن لا يدعو الناس إليه وأنتم لا يسعكم ؟ ! قال : فنبهته ، واستضحك الواثق وقام قابضاً على فمه ، ودخل بيتاً ومد رجليه وهو يقول : وسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عنه ولم يسعنا ، وأمر أن يعطى تُلثمائة دينار وأن يرد إلى بلده .

وقال رزقان بن أبي دواد : ان الواثق لما احتضر قال :

الموتُ فيه جميعُ الحلق مشتركُ لا سوقــة منهم يبقى ولا ملك ُ ما ضرّ أهل قليل في تفــاقرهم \ وليس يغني عن الأملاك ما ملكوا

ثم أمر بالبسط فطويت من تحته وألصق خده بالأرض وجعل يقول : يا من لا يزول ملكه ، ارحم من قد زال ملكه .

وكان في سنة اثنتين ومائتين قد صادر الدواوين وضرب أحمد بن أبي إسرائيل ألف صوط وأخذ منه ثمانين ألف دينار ، ومن سليمان بن وهب كاتب الأمير إيتاخ أربعمائة ألف دينار ، ومن أحمد بن الحصيب وكاتبه ألف ألف دينار ويقال إنه أخذ من الكتاب في هذه السنة ثلاثة آلاف ألف دينار .

١ السيوطي : تفارقهم ، وما هنا أصوب .

۲ كذا يكتبها المؤلف .

# ابن المصلى الأرمنتي

هارون بن موسى بن محمد ، الرشيد المعروف بابن المصلى الارمنتي ؛ قال كمال الدين جعفر الأذفوي : اجتمعت به ولم يعلق بذهني منه شيء ، وله شعر كثير يأتي من جهة الطبع ، ليس يعرف له اشتغال ، وكان إنساناً حسناً فيه لطافة . توفي بأرمنت سنة ثلاثين وسبعمائة ، وأورد له :

حثَّها الشوقُ حثيثاً من وراها فتراها عانقتْ تربُّ ثراهـــــا واعتراها الوجـــدُ حتى رقصتُ طرباً أسكرني طيبُ شذاها غنتني يا ساقي الراح بها ليس ينغني فاقتى إلا غناها

منها في ذم الحشيش ومدح الحمر :

وامل َ لي حتى تراني ميَّتاً إن موت السكر للنفس حياها

ليس في الأرض نبات النبت فيه سرا حيار العقل سواها رامت الخضراء تحمم سكرها قتلوها بعد تقطيع قفاها وكان قبليُّ الدِّمُقُرْات قرية تسمى ببويه ٢ وفيها بدوية ، فقال الرشيد فيها :

بدوية في ببوية ماكنا صيرت عندي المحبّه مأكنا ٣ اسمها ستّ العهرب هيجت عندي الطرب أنا قاعد بين جماعه نستريح

٥٥٥ – الزركشي : ٣٤١ والطالع السعمد : ٦٦ ، ولم ترد الترجمة في المطبوعة . ١ ص : نباتاً .

۲ بمویه : كانت بین الدمقرات وطفنیس وقد اندثرت ( رمزي ۱ : ۱٤٣) ...

٣ الطالع : كامناً ، وماكنا تعني « مكينة » أي ثابتة راسخة .

عبرت وَحَدْدَهُ ۚ لَهَا وَجُهُ مَلْيُح بقوام° أعدل من الغصن الرجيح

فى الملاحه زايدا ووراها قايدا لو تكن° لى رايدا

كنت نعطيها ألف دينار وازنا وابن في داخل ١٠ بيوتي ماذنا وترى مني العجب في تصانيف الأدب نفرت منى كما نفر الغزال واسفرتْ ليعنجبينْ يحكى الهلال ودنت أرمت بعينيها نبال

ثم قالت يا فلان خذ من احداقي أمان معك في طول الزمان

فأنا والله مليحه فاتنــا ومن الحساد ما أنا آمنـــا والملك ٢ واهل الرتب يأخذوا منى الحسب قلت يا ستي أنا هوني نموت ادفنوني عندكم جوّا البيوت والعذاري حولها بمشوا سكوت

ثم قالوا كلميه يا عربيه ۳° وارحميه ذا غريب لاتهجريه

۲ الطالع : والملوك . ١ ص : عربيه .

١ الطالع : داخل في .

يشتهر حالك يصير لك كاينا يقتلوه أهليك وتبقي ضامنا ذا الحديث فيه العطب ليس ذا وقت الغضب قالت امضي لا يكون عندك ضجر واصطبر واعمل على قلبك حجر ما طريقي سابكه من جا عبر

والعذارى يعرفوك ما تراهم يسعفوك ظلموني وأنصفوك

قم وعاهدني فما انا خاينا وأنا الليلة لروحي راهنا مرّ وعبّي لي الذهب فترى عقلك ذهب واعدتني واعدتني الزيظار واورثتني الذلّ بعد الانكسار والدجى قد صارْ عندي كالنهار

عندما غاب القمر واظلم الليل واعتكر جف قلبي وانكسر

وعريبا في حديثي واهنا آمنه في سربها مطامنا والفؤاد مني اضطرب ونشف ذلك الطرب صرت نرعى النجم إلى وقت الصباح إذ بدا ذي الكوكب الدرّي ولاح فإذا هي قد أتت ست الملاح

١ العلالع : عاهدتني .

والعذارى في عتاب مع عريبه في ضراب ثم قالت ذا الكلاب

ينبحوا تأتي الرجال الظاعنا بالسيوف وبالرماح الطاعنا يدركوني في الطلب يجعلوا راسي ذنب

# 00٦ الحرذ الكاتب

هبة الله بن الحسين بن محمد بن هبة الله بن محمد بن علي بن الحسن بن المطلب، أبو المعالي الملقب بالجرذ ؛ من بيت الوزارة والتقدم ، كان أديباً فاضلاً شاعراً يكتب خطاً حسناً ، ونسخ بخطه الكثير للناس ، وكان ظريفاً لطيفاً ، وجمع في الهزل مجاميع مطبوعة ، وأسن وعجز عن الحركة ، وتوفي سنة تسعين وخمسمائة ، رحمه الله . ومن شعره :

فديتُ من في وجهها سُنْنَة ' أشهى إلى قلبي من الفرض ِ تنسى عهوداً سلفت بيننا كأنما قد أكلت قرضي

أشار إلى أن أكل الطعام الذي أكل منه الفار يورث النسيان فيما يزعمه أصحاب التجارب ، وحسن هذا لأن اسمه الجرذ .

ومن شعره :

ألا قبتح الله هذي الوجوه وبداً لنا غيرها أوجها

٥٥٩ – لم ترد ترجمته في المطبوعة .

فلا أفقها مؤذن بالندى ولا بالعلا مؤذن أوجها وقال في ابن دينار كاتب الوزير ، وكان أحاله عليه فمطله :

مولاي في بابكم كاتب يزيد في ظلمي إفراطا مضيّع للمال لكنّبه أضحى على شؤمي محتاطا ظن أباه من عطاياك لي فليس يعطيني قيراطا

وقال في ذم الغيم :

ما أقبح الغيم ولو أنه يمطرنا دراً وياقوتا فكيف والآفاق مغبرة "شوهاء لا ماء ولا قوتا

وقال :

نفضُ الترابِ عقوقٌ عن مناكبنا لأنه نسبُ الآباء في القدم

#### 004

## الصائن ابن عساكر

هبة الله بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الدمشقي الشافعي ، ابن عساكر أخو الحافظ ابن عساكر ؛ كان الأكبر ، وكان يعرف بالصائن ؛ حفظ القرآن العظيم في صباه ، وقرأه بروايات على أبي الوحش سبع بن قيراط وأحمد بن محمد بن خلف بن محرز الأندلسي ، وسمع من الشريف أبي القاسم

٥٥٧ -- طبقات السبكي ٤ : ٣٠٠ والدارس ١ : ٢١٤ وعبر الذهبي ٤ : ١٨٤ والأسنوي
 ٢ : ٢١٥ وترجم له ابن خلكان (٣ : ٣١١ ) في ترجمة أخيه الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ، ووفاته على التحديد ٣٣ شعبان سنة ٣٦٥ ؛ ولم ترد هذه الترحة في المطبوعة .

علي بن إبراهيم بن العباس العلوي وأبي طاهر ابن الحنائي وأبي الفرج غيث ابن علي الصوري وغيرهم ، وقرأ الفقه على أبي الحسن علي بن المسلم ونصر الله ابن محمد المصيصي .

وقدم بغداد سنة عشر وخمسمائة ، وقرأ الخلاف على أسعد الميهني ، وقرأ أصول الفقه على ابن البرهان ، وأصول الدين على أبي عبد الله القيرواني ، وسمع هناك على أشياخ العصر ، وسمع بالكوفة ومكة بعدما حج ، ورجع إلى بغداد ثم عاد إلى دمشق ، وصار معيداً لشيخه علي ابن المسلم بالمدرسة الأمينية ، ثم إنه درس بالغزالية بالجامع الأموي ، وأفتى وحد ش واعتنى بعلوم القرآن والنحو واللغة ، وحصل النسخ نسخاً وتوريقاً وشراء ، وكان فاضلا ظريفاً كيساً مطبوعاً عشيراً حريصاً على طلب العلم ، وكتبه مبذولة للطلبة والمستفيدين والغرباء ، ولم يزل يكتب إلى أن مات في سنة [ ثلاث وستين ] المستفيدين والغرباء ، ولم يزل يكتب إلى أن مات في سنة [ ثلاث وستين ] المستفيدين والغرباء ، ولم يزل يكتب إلى أن مات في سنة [ ثلاث وستين ] المستفيدين والغرباء ، ولم يزل يكتب إلى أن مات في سنة [ ثلاث وستين ] المستفيدين والغرباء ، ولم يزل يكتب إلى أن مات في سنة و تعالى وإيانا .

#### 001

### أبو الحسين الحاجب

هبة الله بن الحسن ، أبو الحسين الحاجب ؛ ذكره كمال الدين ابن الأنباري في «كتاب النحويين » " ، ومات فجأة سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ، كان

١ الحنائي : غير معجمة في س .

٢ بياض في ص ، وأعتمدت فيه على المصادر المذكورة .

٨٥٥ - الزركشي : ٣٤١ (هبة الله بن الحسين) وتاريخ بغداد ١٤ : ٧١ ونزهة الالبا : ٣٣٩ ولم ترد
 وإنباه الرواة ٣ : ٣٥٨ ومعجم الأدباء ١٩ : ٢٧١ ، وبغية الوعاة : ٤٠٧ ؛ ولم ترد
 الترجمة في المطبوعة .

٣ الأرجح أنه يمني كتاب « نزهة الألبا » .

### من أفاضل الشعراء ، ومن شعره :

يا ليلة سلك الزمان بطيبها في كل مسلك إذ أرتقي ردف المسرة مدركاً ما ليس يُد رك والبدر قد فضح الظلام فستره فيه مهتك وكأنما زهر النجوم بلمعها شعك تحرك والغيم أحياناً يموج كأنته ثوب ممسك وكأن تجعيد الرياح بدجلة شوب مفرك وكأن نشر المسك ينفح في النسيم اذا تحرك وكأنما المنثور مصفر الذرا خمي مشبك والنور بيسم في الرياض فان نظرت اليه سرك شارطت نفسي أن أقوم بشرطها والشرط أملك شارطت نفسي أن أقوم بشرطها والشرط أملك والمرء يضحك عمره فإذا أتاه الشيب فلاك

١ النزهة : درج . ٢ ص : الندى .

٣ ص الزركثي : والروض يبسم والرياض .

النزهة : بحقها .

ه فذلك : ختم الحساب .

## [هشام بن عبد الملك]

هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم ، أبو الوليد أمير المؤمنين ؛ كان أبيض أحول سميناً طويلاً أكلف يخضب بالسواد ، مولده سنة قتل ابن الزبير — سنة اثنتين وسبعين للهجرة — وتوفي بالرصافة من أرض قنسرين ليلة الأربعاء لست حلون من شهر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومائة ، وصلى عليه ابنه مسلمة بن هشام ، وبويع سنة خمس ومائة ، وكانت أيامه تسع عشرة اسنة وسبعة أشهر . وهو الذي قتل زيد بن علي بالكوفة سنة إحدى وعشرين ومائة ، وكانت داره عند باب الحواصين التي بعضها الآن المدرسة النورية . قال مصعب بن الزبير الزبيري : زعموا أن عبد الملك رأى في منامه أنه بال في المحراب أربع مرات ، فدس من سأل سعيد بن المسيب ، وكان يعبر الرؤيا ، فقال سعيد بن المسيب : يملك من ولده لصلبه أربعة ، فكان آخرهم هشام .

وكان يجمع المال ويوصف بالحرص والبخل ، وكان حازماً عاقلاً صاحب سياسة حسنة ، وكان يكره الدماء ، وما كان أشداً عليه ما دخله من قتل زيد ابن علي وابنه يحيى ، فانه ٢ دخله من قبلهم أمر شديد، فلما ظهر بنو العباس على بني أمية عمد عبد الله بن على فسنبش هشاماً من قبره وصلبه .

٩٥٥-الروحي : ٢٦ وتاريخ الحلفاء : ٢٦٩ والفخري : ١١٩ وخلاصة الذهب المسبوك : ٢٦ وسائر وتاريخ الحسين ٢ : ٢٦١ وسائر الحميس ٢ : ٢٦١ و المسلود المسادر التاريخية الكبرى ؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

۱ ص : تسعة عشر .

٢ ص : فأن .

وكان هشام رجل بني أمية حزماً ورأياً ، ولما أتنه الحلافة سجد لله شكراً ، ورفع رأسه فوجد الأبرش الكلبي واقفاً افقال : ما لك لم تسجد معي؟ فقال : يا أمير المؤمنين رأيتك وقد رفعت إلى السماء وأنا مخلد إلى الأرض ، فقال : أرأيتك ان رفعتك معي أتسجد ؟ قال : الآن طاب السجود ، وسجد ، فأمر له بالاحسان الكثير وأن يكون جليسه طول مدته . وعوتب في شأنه وقيل له : ما تجالس من هذا الأبرش ؟ فقال ، حظي منه عقله لا وجهه .

وجمع من الأموال ما لم يجمعه خليفة قبله ، فلما مات احتاط الوليد على كل ما تركه فما غسل ولا كفن إلا بالقرض والعارية . والمشهور عنه أنه ليس له من الشعر إلا هذا البيت :

اذا أنت لم تعص الهدى قادك الهوى إلى كلّ ما فيه عليك مقال ُ ونسب إليه ابن المعتز أيضاً:

أبلغ أبا مروان عني رسالـة فماذا بعيب من وفاء ومن ضرّ ونحن كفيناك الأمور كما كفى أبوك أبانا الأمر في سالف الدهر ونسب إليه أيضاً:

أبلغ أبا وهب إذا ما لقيت بأنك شر الناس عيباً لصاحب أتبدي الله بشراً إذا ما لقيته وتلسعه بالغيب لسع العقارب ومن بخله أنه رأى بعض أولاده وبثوبه خرق فقال : أقسمت عليك الا ما رفوته ، وتمثل بقول القائل :

قليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد

١ ص : واقف .

٢ ص : أريتك .

٣ ص : فانك .

<sup>۽</sup> ص : تبدي .

#### ملك التتار

هولاكو بن تولي قان ا بن جنكز خان ملك التتار ومقدمهم ؛ كان طاغية من أعظم ملوك التتار ، وكان شجاعاً مقداماً حازماً مدبراً ذا همة عالية وسطوة ومهابة وخبرة بالحروب ومحبة في العلوم العقلية من غير أن يتعقل منها شيئاً . اجتمع عنده جماعة من فضلاء العالم ، وجمع حكماء مملكته وأمرهم أن يرصدوا الكواكب ، وكان يطلق الكثير من الأموال والبلاد ، وهو على قاعدة الترك في عدم التقيد بدين ، لكن زوجته تنصرت . وكان سعيداً في حروبه ، طوّف البلاد واستولى على الممالك في أيسر مدة . وفتح بلاد خراسان وفارس وأذربيجان وعراق العجم وعراق العرب والشام والجزيرة والروم وديار بكر ، وقتل الخليفة المستعصم وأمراء العراق وصاحب الشام وصاحب ميافارقين .)

قال الظهير الكازروني ، حكى النجم أحمد بن البواب النقاش نزيل مراغة قال : عزم هولاكو على زواج بنت ملك الكرج فأبت حتى يسلم فقال : عرفوني ما أقول ، فعرضوا عليه الشهادتين فأقرَّ بهما ، وشهد عليه بذلك خواجا نصير الدين الطوسي وفخر الدين المنجم ، فلما بلغها ذلك أجابت ، فحضر القاضي

<sup>•</sup> ٥٦ – البداية والنهاية ٦٢ : ٢٤٨ والنجوم الزاهرة ٧ : ٢٢٠ وتاريخ أبي الفدا ؛ ٢٠ ( حوادث سنة ٣٦٣ ) والحوادث الجامعة : ٣٥٣ وانظر القسم الأول من ج ٢ من جامع التواريخ لرشيه الدين فضل الله الهمذاني ففيه تاريخ تفصيلي لهولاكو ؛ وهذه الترجمة لم ترد في المطبوعة .

١ مشيد جامع التواريخ : تولوي خان .

٢ ص: التقييد .

٣ اسمها ظفر خاتون في المصادر العربية ( ولعل الكلمة مصحفة عن طقز ، إذ يجيء اسمها عند رشيد
 الدين : دوةوز خاتون ) وهي لم تتنصر وإنما كانت تنتمي إلى قوم مسيحيين في الأصل .

فخر الدين الخلاطي وتوكل لها النصير الطوشي ، ولهولاكو الفخر المنجم ، وعقدوا العقد باسم ماما خاتون بنت الملك داوكر إيواني على ثلاثين ألف دينار ؛ قال ابن البواب : وأنا كتبت الكتاب في ثوب أطلس أبيض .

وتوفي هولاكو بعلة الصرع وأخفوا موته وصبتروه وجعلوه في تابوت. وقال : كان ابنه أبغا غائباً فطلبوه المغل وملكوه ، وهلك هولاكو وله ستون سنة أو نحوها في سنة أربع وستين وستمائة ، وخلف من الأولاد سبعة عشر ولداً سوى البنات ، وهم : أبغا وأشموط وتمنين ا وتكسي ا وأجاي وتسنتر المومكوتمر الذي التقى هو والملك المنصور قلاوون على حمص وانهزم جريحاً ؛ وباكودر وأرغون ونغاي الدمون والملك أحمد . وقد جمع صاحب الديوان اكتاباً في أخبارهم وهو عندي في مجلد .

137

۱ النجوم : وتمشين .

۲ النجوم : وتكشى .

٣ النجوم : وتستز .

<sup>؛</sup> النجوم : وتغاي ، وهو الصواب .

ه يلاحظ أنه لم يعد سبعة عشر اسماً؛ وذكر رشيد الدين منهم أربعة عشر ولداً وهم: آبقا = أبغا،
 جومقور، يشموت = أشموط، بيكين = بيشين (تصحفت: تمنين)، طرغاي = أرغون (؟)
 توسين = تشين = تكسي (أو تكشي)، أجاي = أجاي، أحمد (وكان اسمه تاكودار) =
 أحمد بيسودار = باكودر، قونقرتاي، منكوتيمور = منكوتمر، هولاجو، سياوجي
 (شيهادجي)، طغاي تيمور = تغاي دمر.

٣ يريد علاء الدين الحويني .

#### أبو حية النميري

الهيئم بن الربيع بن زرارة، أبو حية — بالحاء المهملة والياء المشددة — النميري؛ كان من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ، وكان شاعراً فصيحاً من ساكني البصرة ، وكان أهوج جباناً كذاباً ، وقيل إنه كان يصرع ، وكان له سيف يسميه لعاب المنية ليس بينه وبين الخشب فرق .

وقال يوماً : إني أخرج إلى الصحراء فأدعو بالغربان فتقع حولي فآخذ منها ما أشاء ، فقيل له : يا أبا حية أفرأيت ان خرجنا الى الصحراء فدعوتها فلم تأتك فماذا تصنع ؟ فقال : أبعدها الله إذن .

٩٦٥ - انشعر والشعراء : ٩٥٨ والأغاني ١٦ : ٣٣٦ وطبقات ابن المعتز : : ١٤٣ والسمط:
 ٤٢٤ والخزانة ٤ : ٣٨٣ ؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

۱ ص : جاراً .

٢ قد روى الجاحظ في الحيوان حكاية مشابهة لهذه، و بطلها هو عروة بن مرثد (انظر الحيوان ٢ :
 ٢٣١ ) .

٣ ص : اخرجنا .

وحدَّث يوماً قال : عنَّ لي ظبي فرميته فراغ عن سهمي ، فعارضه السهم ثُمُ راغ فعارضه السهم ، ثم راغ فعارضه السهم ، فما زال والله يروغ ويعارضه حتى صرعه .

وما أحلى قول ابن قلاقس :

عسكريّ جماله بطلٌ ليس يدفعُ قام عن قوس حاجبي 4 بعينيه ينزع أسهم كيفما انحرف ن إلى القلب تتبع هكذا كنت عن أبي حية قبلُ أسمع

وقال الشيخ صلاح الدين الصفدي حرسه الله تعالى :

وشادن إن هب عَرْفُ الصبا شممت منه نشره طيه أميل عنه خوف عشقي له وجفنه يتبعني غيسه كأننى قد امسه طبيسة وطرفه سهم أبي حيسه

وفد أبو حية على المنصور وامتدحه بقصيد ، وهجا فيه ا بني حسن ، فوصله بشيء دون أمله ، فاحتجن لعياله أكثره ، وصار إلى الحيرة فشرب عند خمارة ، وأعجبه الشرب وكره أن ينفد ما معه ، وأحب أن يدوم له ما هو فيه ، فسأل الخمارة أن تبيعه بنسيئة ، وأعلمها أنه مدح الخليفة وأرغبها فشرهت ، وكان لأبي حية أير كعنق الظليم ، فأبرزه لها فتدلهت ، وكانت كلما سقته خطت في الحائط خطآ ، فقال أبو حية :

إذا سقّيتني كوزاً بخطّ فخطي ما بدا لك في الجدارِ فإن أعطيتني عيناً بعين فهاتي العين وانتظري ضماري

١ ص : فيها .

۲ من : كنعق

خرقت مقدماً من حيث يؤتى خيال مكان ذاك من الازار فصدات بعدما نظرت إليه وقد ألمحتها عُنُق الحوار وكانت وفاته بعد السبعين والمائة .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

حَفْ الواو



## [والبة الأسدي]

والبة بن الحباب ، أبو أسامة الأسدي ؛ هو أستاذ أبي نواس ، وكان ظريفاً غزلاً وصافاً للغلمان المرد العلم والخمر .

قال المهدي لعمارة بن حمزة : من أرق الناس ؟ قال : والبة بن الحباب حيث يقول :

ولها ولا ذنب لها حبُّ كأطراف الرماح ِ في القلب يقدحُ والحشا فالقلبُ مجروحُ النواحي

قال : صدقت والله ، : قال : يا أمير المؤمنين فما منعك من منادمته ؟ قال : قوله :

قلت لساقينا على خلوة ادن كذا رأسك من راسي ونم على وجهك لي ساعة اني امرؤ أنكح جلاسي

أفتريد أن أكون من جلاسه على هذا الشرط ؟

قال الدعلجي غلام أبي نواس : أنشدت يوماً بين يدي أبي نواس قصيدته :

يا شقيق النفس من حكم نمت عن ليلي ولم أنم

وكان قد سكر فقال : ألا أخبرك بشيء على أن تكتمه ؟ قلت : نعم ، قال :

٣٣٥ – الزركشي : ٣٤١ وطبقات ابن المعتز : ٨٧ والأغاني ١٨: ٣٤ وتاريخ بغداد ١٨: ١٣ . ولم ترد الترجمة في المطبوعة ؛ وهي هنا متابعة لما جاء في الأغاني .

١ ص والزركشي : والمرد .

أتدري من المعني " بر « يا شقيق النفس من حكم » ؟ قلت : لا ، قال : أنا والله المعني بذلك ، والشعر لوالبة بن الحباب ، وما علم بهذا غيرك .

وحكي عن والبة أنه كشف يوماً عن عجز أبي نواس وهو أمرد حسن الوجه مليح الجسم ، فلما رأى والبة بياض عجزه قبله ، فضرط أبو نواس ، فقال له والبة : لم فعلت هذا ويلك ؟ قال : كراهية أن يضيع قول القائل : «ما جزاء من قبل الاست إلا ضرطة » .

وعن ابن سهل الشاعر قال : كان والبة صديقي وكان ماجناً رقيق الدين فشربت انا وهو يوماً بغمتي، ، فانتبه من سكره وقال : اسمع ثم أنشد :

شربت وفاتك مثلي جموح بغمتى اللكؤوس وبالبواطي العاطيني الزجاجة أريحي رخيم الدل بورك من معاطي أقول له على طرب أليطني ولو بمؤاجر عيلج نباطي فما خير الشراب بغير فسق يتابع بالزناء وباللواط جعلت الحج في غُمتى وبنتى وفي قطربال أبداً رباطي فقل للخمس آخر ملتقانا إذا ما كان ذاك على الصراط

يعني بالخمس : الصلوات . وتوفي في حدود المائتين .

#### 770

# [أبو حليقة]

أبو الوحش بن أبي الخير بن داود بن أبي المنى ، الحكيم الرشيد أبو

۱ ص : بعمى ، وغمى أسم موضع .

٢ ورد البيت برواية مختلفة في طبقات ابن الممتز ؛ وما هنا رواية الأغاني .

٥٦٣ – ابن أبي أصيبعة ٢ : ١٢٣ .

حليقة ؛ سمّي «أبو حليقة » لحلقة كانت في أذنه . كان أوحد زمانه في الطب ، وكان له حظ من الأدب .

ولد بجعبر سنة احدى وتسعين وخمسمائة ، وتوفي سنة سبعين وستمائة ، وخرج من جعبر إلى الرها وربي بها ، وخدم الكامل وخدم الصالح وخدم الترك إلى دولة الظاهر ، وقرأ الطبّ على عمه أبي سعيد بدمشق وعلى مهذب الدين . الدخوار ، وله نوادر في الطب .

كان قد أحكم معرفة نبض الكامل حتى إنه أخرج يده يوماً اليه من خلف ستارة مع الدور المرضى فقال: هذا نبض مولانا السلطان، وهو بحمد الله صحيح، فعجب منه.

ولما طال عليه عمل الدرياق الفاروق لتعذر أدويته عمل درياقاً مختصراً توجد أدويته في كل مكان ، وقصد بذلك التقرب إلى الله تعالى . وكان يخلص المفلوجين لوقته ، وينشىء في العصب زيادة في الحرارة الغريزية ويقويه ، ويذيب البلغم في وقته ، ويسكن القولنج في وقته .

وحصل للسلطان نزلة في أسنانه فآلمه ذلك وداواه الأسعد لاشتغال الرشيد بعمل الدرياق ، فلم ينجع وزاد الألم ، فطلب الرشيد فقال له : تسوّك من الدرياق الذي عملته لك وترى العجب ، فلما وصل إلى الباب خرجت ورقة السلطان فيها : يا حكيم استعملته وزال الألم لوقته ، وبعث له خلعاً وذهباً . ومرّ على أبواب القاهرة بمفلوج ملقيّى على جنبه ، فأعطاه من درياقه

شربة ، وطلع إلى القلعة وعاد ، فقام المفلوج يعدو في ركابه ويدعو له .

وألف للملك الصالح صلصاً يأكل به اليخني، واقترح عليه أن يكون مقوياً للمعدة منبهاً للشهوة مليّناً للطبع . فركب من البقدونس جزءاً ومن الريحان

١ ابن أبي أصيبمة : الآدر ، وهي كناية عن النساء ، يقول « من ذلك أنه مرضت دارمن بعص الآدر
 السلطانية » .

٣ يعني أسعد الدين عبد العزيز بن أبي الحسن ( – ٣٥٥ ) وترجمته في ابن أبي أصبيمة ٢: ١٣٢.

الترنجاني الجزء أومن قلوب الاترج المنقعة في الماء والملح جزء أ ، ثم يغسل بالماء الحلو من كل واحد نصف جزء ويدق في جرن الفقاعي كل واحد بمفرده ويخلط ويعصر عليه ماء الليمون والملح ويعمل في أواني ويختم بالزيت. فلما استعمله السلطان أثنى عليه ثناء كثيراً .

وشفى بدرياقه مَن به حصاة ففتَّها من ساعته وأراق الماء .

ومن نوادره أن امرأة من الريف أتت إليه ومعها ولد أصفر ناحل ، فأخذ يده ليعرف نبضه وقال لغلامه : هات الفرجية ، فتغير نبض الصبي في يده ، فقال لأمه : هذا الصبي عاشق في واحدة اسمها فرجية ، فقالت أمه : اي والله يا مولاي ، وقد عجزت مما الأعذله . فعجب الحاضرون منه . وله كتاب «المختار في ألف عقار » وله مقالة في ضرورة الموت وأن الإنسان تحلله الحرارة التي في داخله وحرارة الهواء ، وقال متمثلاً :

[و] احداهما قاتلي فكيف إذا استجمعا ٣

ومقالة في حفظ الصحة ؛ ومقالة في أن الملاذ الروحانية ألذ من الجسمانية ، رحمه الله تعالى .

١ ص : الترجان .

٢ ص : عما .

٣ ص : اجتمعا .

#### 370

### ولادة بنت المستكفى

ولاّدة بنت محمد ، , هو المستكفي ابن عبد الرحمن ؛ كانت واحدة زمانها المشار إليها في آدابها ، حسنة المحاضرة ، مشكورة المذاكرة ، كتبت بالذهب على طرازها الأيمن :

أنا والله أصلح للمعالي وأمشي مشيتي وأتيه تيها وكتبت على الجانب الأيسر:

وكانت مع ذلك مشهورة بالصيانة والعفاف ، وفيها خلع ابن زيدون عذاره ، وله فيها القصائد والمقطّعات ، منها القصيدة النونية التي أولها : بينتم وبينّا فما ابتلّت جوانحنا شوقاً إليكم ولا جفّت مآقينا

وكانت لها جارية سوداء بديعة الغناء ؛ ظهر لولاّدة من ابن زيدون ميل إلى السوداء فكتبت إليه :

لو كنتَ تنصف في الهوى ما بيننا لم تهو جاريتي ولم تتخيَّر وتركتَ غصناً مثمراً بجمالـــه وجنحت للغصن الذي لم يُثمر ٢

٣٤٥ - الزركشي : ٢٤١ قال : وذكرها ابن سعيه في كتابه المسمى بالملتقط من السلك من حلى العروش الأندلسية، والذخيرة ٢ : ٣٧٦ والمطرب : ٧ والصلة : ٣٥٧ وسرح العيون : ٢٢ والسيوطي : ١٠١ والنفح ؛ : ٢٠٥ و لم ترد الترجمة في المطبوعة .

١ هو محمه بن عبه الرحمن بن عببه الله بن الناصر .

٧ نقل الزركتي عن صاحب المسهب توله في التعليق على هذا البيت : ﴿ الْهَا أَثَارِتُ مَعْنَى غَرِيهِ ۗ -

ولقد علمت بأنني بدرُ السما لكن ولعتَ لشقوتي بالمشتري

وكان مجلس ولادة بقرطبة منتدى لأحرار المصر ، وفناؤها ملعباً الجياد النظم والنثر ، يتهالك الكتاب والوزراء والشعراء على حلاوة عشرتها وسهولة حجابها .

مرَّت يوماً بالوزير أبي عامر ابن عبدوس وهو جالس أمام بركة تتولد من مياه الأمطار ، ويسيل إليها شيء من الأوساخ ، فوقفت أمامه وقالت بيت أبي نواس في الحصيب والي مصر :

أنت الخصيبُ وهذه مصر فتدَّفقا فكلاكما بحرُ

فتركته لا يحير جواباً ولا يهتدي صوابا .

وطال عمرها وعمر أبي عامر المذكور ، حتى أربيا على الثمانين ولم يدعا المواصلة ولا المراسلة . وكانت أولا "تهوى الوزير ابن زيدون ، ثم مالت عنه إلى الوزير أبي عامر ابن عبدوس ، وكان يلقب بالفار ، وفي ذلك يقول ابن زيدون ٢ :

أكرم بولادة علقاً لمعتلق لو فرقت بين بيطار وعطار وعطار قالوا أبو عامر أضحى يلم بها قلت : الفراشة قد تدنو من النار أكل شهي أصبنا من أطايبه بعضاً وبعضاً صفحنا عنه للفار وقال فيها أيضاً :

<sup>=</sup> في البيت الثاني لأن عتبة كانت سوداء فلا تظهر منها وردة الحجل ولا زهر البياض فكأنها غصن لم يشمر » .

١ ص : ملعب .

٢ الديوان : ١٩٦ وقد زيدت فيه اعتماداً على سرح العيون ، وتمام المتون .

٣ ص : فيه .

<sup>£</sup> الديوان : ١٩٥ ، وليست من أصل الديوان .

قد علقنا سواك علقاً نفيسا وصرفنا إليه عنك النفوسا

ولبسنا الجديد من خيلَع الحب ولم نأل ُ أن خلعنا اللبيسا ليس منك الهوى ولا أنت منه اهبطي مصرَ أنت من قوم موسى اشار ابن زيدون إلى قول أبي نواس<sup>٢</sup> :

أتيتُ فؤادها أشكو إليه فلم أخلص إليه من الزحام فيا من ليس يكفيها خليل ولا ألفا خليل كلَّ عام أظنتك من بقية ٍ قوم ٍ موسى فهم لا يصبرون على طعام ٍ وكانت ولا دة تلقب ابن زيدون بالمسدس ، وفيه تقول :

ولقبتَ المسدس وهو نعتٌ تفارقك الحياة ولا يفارق°

فلوطيٌّ ومأبون ٌ وزان وديُّوث وقرنان وسارق وقالت فيه أيضاً:

إن ابن زيدون له فقحة تعشق قضبان السراويل لو أبصرت أيراً على نخلة صارت من الطير الأبابيل وقالت ترميه بأنه مع فتاه على على حالة :

إن ابن زيدون على جهله يعتبني ظلماً ولا ذنبَ لي يلحظني شزراً إذا جثته كأنني جئت لأخصي على وقالت تهجو الأصبحي :

يا أصبحيّ اهنأ فكم نعمة جاءتنك من ذي العرش ربّ المنن أ قد نلت باست ابنك ما لم ينسل م بفرج بوران أبوها الحسن وتوفيت ولاَّدة بعد الحمسمائة ، رحمها الله تعالى .

٢ ديوان أبي نواس ٢ : ٨٣ (تحقيق فاغتر ) . ١ ص : عنه .

### أمير المؤمنين الوليد

الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم آمير المؤمنين الأموي ؛ كان يلقب «النبطي » للحنه ؛ عاب العليه أبوه لحنه وقال : كيف تعلو رؤوس المنابر ؟ فدخل إلى بيت وأخذ جماعة عنده يتعلم منهم العربية وطين عليه وعليهم الباب وقال : لا أخرج حتى أقيم لساني إعراباً ؛ ثم إنه خرج بعد ستة أشهر وأكثر ، فلما خطب زاد لحنه على ما كان ، فقال له أبوه : لقد أللغت عذراً.

كان أبيض أفطس به أثر جدري ، وكان جميلاً طويلاً ، بويع له بدمشق يوم الخميس منتصف شوّال سنة ست وثمانين بعهد من أبيه ، وتوفي يوم السبت لأربع عشرة ٢ ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين وله تسع واربعون سنة ، وصلى عليه أخوه سليمان بدير مروان من دمشق ، وحمل إلى مقابر باب الصغير ودُفن بها . وفي أيامه هلك الحجّاج بن يوسف ، ويقال إن في أيامه نقلت الدواوين من الفارسية إلى العربية ٣ .

وكان يتبختر في مشيته . وكان يختن الأيتام ويرتب لهم المؤدّبين ، ورتّب للزّمني والاضرّاء من يقودهم ويخدمهم لأنه أصابه رمد بعينيه فأقام مدة لا

٥٣٥ - ترجمته وأخباره في المصادر التاريخية كالطبري وابن الأثير وابن خلدون واليعقوبي والمسعودي والبلاذري والعيون والحدائق ، وانظر تاريخ الحميس ٢ : ٣١١ والفخري : ١١٥ والروحي : ٣٢ وتاريخ الحلفاء : ٢٤٢ وخلاصة الذهب المسبوك : ١ ؛ و لم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .
 ١ ص : أعاب .

٢ ص : لأربعة عشر .

٣ الأصح أنها نقلت إلى العربية أيام أبيه عبد الملك .

يبصر شيئاً فقال: إن أعادهما الله تعالى علي قمت بحقه فيهما ، فلما برىء رأى أن شكر هذه النعمة الإحسان إلى العميان ، فأمر أن لا يُترك أعمى في بلاد الإسلام يسأل بل يرتب له ما يكفيه .

ولما حضرته الوفاة قال: ما أبالي بفراق الحياة بعدما فتحت السند والأندلس، وبنيت جامع دمشق ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورَزْقُ الفقراء والعميان، فإن له في ذلك شرفاً خالداً وذكراً باقلاً.

وكان مطلاقاً لا يصبر على المرأة إلا القليل ويطلقها ، فقيل له في ذلك ، فقال : إنما النساء رياحين فإذا ذبلت باقة استأنفت أخرى . وحديثه مع وضاح اليمن ومع زوجته أم البنين مذكورة في ترجمة وضاح اليمن ، واسمه عبد الرحمن .

ولما مات أبوه عبد الملك ، تمثّل هشام بقول الشاعر ': فماكان قيس" هلكُه هلك واحد ولكنه بنيان ُ قوم تهدّمـــــا

فقال له الوليد : اسكت ، فإنك تتكلم بلسان الشيطان ؛ هلا قلت كما قال أوس ابن حجر  $^{\prime}$  :

إذا مقرم مناً ذرا حد نابه تخميط فينا ناب آخر مُقُــرَم وعيره خالد بن يزيد باللحن فقال : أنا ألحن في القول وأنت تلحن في الفعل .

١ هو عبدة بن الطبيب يرثي قيس بن عاصم ، انظر الحماسية رقم : ٢٦٣ في شرح المرزوقي .
 ٢ ديوانه : ١٢٢ ،

#### الوليد بن يزيد

الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم أمير المؤمنين ، لُقبِّ البيطار وخليع بني مروان والفاتك والزنديق . وكان وسيماً جسيماً أبيض مشرباً بحمرة ، ربعة قد وخطه الشيب . ولد سنة تسعين وبويع له سنة خمس وعشرين هو مقيم بالرصافة ، وقتل بالبخراء العلى أميال من تدمر ثامن وعشرين جمادى الآخرة المسنة ست وعشرين وماثة وله أربعون سنة وقيل إحدى وأربعون ، وكانت أيامه سنة وشهرين .

وكان أبوه عهد إليه بعد هشام . وكان قد جعل ولديه عثمان والحكم وليبي عهده فحبسا ، ولم يزالا في الحبس إلى أن ولي مروان الجعدي فقتلهما . وكان الوليد قد انتهك محارم الله تعالى ، فرماه الناس بالحجارة ، فدخل القصر وأغلقه ، فأحاطوا به وقالوا: لم ننقم عليك في أنفسنا شيئاً لكن ننقم عليك

انتهاك ما حرّم الله تعالى وشرب الخمر ونكاح أمهات أولاد أبيك واستخفافك بأمر الله تعالى ، فقال : حسبكم قد أكثرتم ، ودخل الدار وأخذ المصحف وقال : يوم كيوم عثمان ، وفتح المصحف يقرأ ، فتسوّروا عليه ، وضربه عبد السلام اللخمي على رأسه ، وضربه آخر على وجهه فتلف ، وجرّوه

<sup>..... .</sup> ٣٣٥ -- الأغاني ٧ : ٣ -- ٨٢ والوزراء والكتاب : ٨٦ والخزانة ١: ٣٢٨ وتاريخ الخميس ٢: ٣٢٠ وتاريخ الإسلام ٥ : ١٧٣ وتاريخ الخلفاء : ٢٧٢ والروحي : ٢٧ والفخري : ١٢١

وخلاصة الذهب المسبوك : ٤٤ وسائر المصادر التاريخية الكبرى ؛ وديوانه من جمع غابريللي (ط. بيروت ١٩٦٧) ؛ ولم ترد الترجمة في المطبوعة .

١ ص : بالبحرا .

٢ ص : الآخر .

وحزّوا رأسه ، وأُتي يزيد الناقص بالرأس فسجد ، وكان قد جعل لمن يأتيه بالرأس ماثة ألف درهم ، فنصبه على رمح بعد صلاة الجمعة ، فلما رآه أخوه سليمان قال : بُعداً له ، أشهد أنه كان شروباً للخمر ماجناً فاسقاً ولقد راودني عن نفسي .

قال الشيخ شمس الدين : ولم يصحَّ عنه كفر ، لكنه اشتغل بالخمر واللياطة ، فخرجوا عليه لذلك .

قال صاحب «الإشعار بما للملوك من النوادر والأشعار »: كان ربما صلى سكراناً .

وكان في أيام هشام ينتظر الحلافة يوماً فيوماً ، ففتح يوماً المصحف فطلع ﴿ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ﴾ (إبراهيم: ١٥) فجعل المصحف هدفاً للسهام وجعل يرمي نحو تلك الآية ويقول ا

تهدد ۲ کل جبار عنید فها أنا ذاك جبار عنید أولید إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا ربً ۳ مزقني الوليد

واستقبل شهر الصوم في خلافته بالمجون والشرب ، فوعظ في ذلك فقال ؛ :

الا من مبلغُ الرحمن عني بأني تارك شهر الصيام فقل لله يمنعني طعامي طعامي

ولما بلغه أن الناس يعيبون عليه ترك الصلاة والصيام ، قال : ما للناس وعيب ما نحن فيه ؟ لنا منهم الدعاء والطاعة ولهم منا العدل والإحسان؛ ثم

۱ ديوانه : ۳۱ .

٢ الديوان : أتوعد .

٣ الديوان : فقل لله .

<sup>۽</sup> لم ترد في الديوان .

قال : عجبت لمن يعلم أن الفرح لا يكون إلا بنقصان العقل ولا يجعل درجا هذه الأقداح ، وأباح المحارم فأصبح دمه وهو مباح .

ومن شعره ا:

لا أسأل الله تغييراً لمـــا صنعت نامت وقد أسهرت عَيَّنيَّ عَيَّناها فالليل أطول شيء حين ألقاهــا

وقال صاحب الأغاني ٢ : لما أتى نعي هشام إلى الوليد قال : والله لألتقيـَنَّ هذه النعمة بسكرة قبل الظهر ، ثم قال :

طاب يومي ولمَدَّ شربُ السُّلافه في إذ أتانا نعيُّ مَن بالرصافـــه وأتانا الوليد تنعى هشاماً وأتانا بخاتم للخلافه فاصطبحنا من خمر عانة صرفاً ولهونا بقينة في عزافه

ثم حلف لا يبرح من موضعه حتى يُغنَنّى في هذا الشعر ، فغُننِّي له وشرب حتى سكر ، ثم دخل فبويع له . وسمع صياحاً فقال : ما هذا ؟ فقيل له : هذا من دار هشام تبكيه بناته ، فقال " :

۱ الديوان : ۲۰ .

٢ الأغاني ٧ : ١٧ .

٣ الأغاني : البريد ، وهو أصوب .

٤ ص : بئتية .

ه الأغاني : ١٨ والديوان : ٧١ .

٣ الأغاني : بليل ، الديوان : خليلي .

٧ الديوان : شيخاً جليلا .



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

حرف المناء



#### 770

### ياقوت المستعصمي

ياقوت بن عبد الله ، جمال الدين المستعصمي الكاتب ؛ كان أديباً عالماً فاضلاً شاعراً ، بلغ من الحط غاية ما بلغها ابن البواب . كان قد اشتراه الحليفة المستعصم صغيراً ، وربيّي بدار الحلافة واعتنى بتعليمه الحط صفي الدين عبد المؤمن ، ثم كتب على ابن حبيب ، وكتب عليه أبناء الأكابر ببغداد ، وحظي عند علاء الدين ابن الجويني صاحب الديوان ، وكتب عليه أولاده وأولاد أخمه .

وكان ينظم شعراً رقيقاً ، فمنه قوله :

يا خليلي والمنى كاذبــة" والليالي شأنها أن تسلبا قم بنا ما قعدت حادثة نقض من حتى الصبا ما وجبا نعص من لام على دين الهوى هذه سنتة أيام الصّبا

## ومنه أيضاً :

جاء بوجه مُخجل شمس النهارِ المشرقه في أذنه لؤلؤه كأنها والحلقه والحلقة في وردة بالياسمين ملحقة ا

٣٤٥ – الزركشي : ٣٤٢ وابن خلكان ٢ : ١١٨ (هامش أوردته إحدى النسخ منقولا عن تاريخ الذهبي) والحوادث الجامعة : ٥٠٠ والنجوم الزاهرة ٨ : ١٨٧ والشذرات ٥: ٣٤٤ والبداية والنهاية ١١٤ : ٦ والسلامي : ٣٣٣ ؛ ولم ترد الترجمة في المطبوعة .

١ الزركشي : ملصقة .

وقال:

صدَّقتمُ فيَّ الوشاةَ وقد مَضَى في حبَّكم زمني وفي تكذيبها وزعمتم أني مللت حديثكم مَن ذا يمل من الحياة وطيبيها وقال :

رعى الله أياماً تقضَّت بقربكم قيصاراً وحيَّاها الحيا وسقاها فما قلت ليه بعدها لمسامر من الناس إلا قال قلبي آها ومن شعر ياقوت :

عجبتُ لدهريّ إذ جاد لي بخط يفوق بأجزائـه ِ

وأعوزني فيه من نقطة تكون على الطباء من خائيه ا ومن شعر ياقوت :

قلت هلاً صدقت في الوعد قالت ﴿ هُلُ تُوهَمُّ أَنْ تُرَى الشَّمْسُ لِيلَّا ﴿

وكانت وفاته في شهور سنة ثمان وتسعين وستمائة ، رحمه الله تعالى.

# 170 [أبو زكريا النواوي الحافظ]

يحيى بن شرف بن مرى بن حسن بن حسين ، مفتى الأمة شيخ السلام

١ أي تصبح «حظ » بدلا من «خط » .

٣٨٥ - تذكرة الحفاظ : ١٤٧٠ وطبقات السبكي ه : ١٦٥ وتاريخ ابن الفرات ٧ : ١٠٨ والسلوك ١ : ٢٤٨ والبداية والنهاية ١٣: ٢٧٨ والدارس ١ : ٢٤ والأسنوي ٢ : ٢٧٦ ==

عيي الدين أبو زكريا النواوي الحافظ الفقيه الشافعي الزاهد ، أحد الاعلام ؟ ولد في العشر الأوسط من المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة بنوى وتوفي رابع عشرين شهر رجب سنة ست وسبعين وستمائة ، رحمه الله تعالى . قال الشيخ محيي الدين : زعم بعض أجدادي أن نسبه إلى حزام والد حكيم رضي الله عنه .

ولما كان له تسع عشرة اسنة ، قدم به والده إلى دمشق فسكن المدرسة الرواحية ، وبقي نحو سنتين لا يضع جنبه إلى الأرض . وكان قوته جراية المدرسة . وحفظ «التنبيه » في نحو أربعة أشهر ونصف ، وبقي قريب شهرين لما قرأ: يجب الغسل من إيلاج الحشفة في الفرج، وهو يعتقد أنه قرقرة البطن، ويستحم بالماء البارد كلما قرقر بطنه ؛ وحفظ ربع «المهذب » في باقي السنة ، وصحح وشرح على شيخه كمال الدين اسحاق بن أحمد المغربي . ثم حج هو ووالده ، وكانت وقفة الجمعة ، وأقاموا بالمدينة نحوا الله من شهر ونصف . ولما رحل من نوى كانت الحمى أخذته فلم تفارقه إلى يوم عرفة . وكان يقرأ فيما بعد على المشايخ شرحاً وتصحيحاً : كل يوم اثني " عشر درساً ، درسين في «الوسيط » ودرساً في «المهذب » ودرساً في «الجمع بين الصحيحين » ودرساً في صحيح مسلم ودرساً في «اللمع » لابن جيني ودرساً في «إصلاح ودرساً في أصول الفقه ، تارة في «اللمع » لأبي إسحاق وتارة في «المنخب » للإمام فخر الدين ، ودرساً في أسماء

<sup>=</sup> وعبر الذهبي ه : ٣١٢ والشذرات ه : ٤٥٣ وروضات الجنات: ٤٤٤ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

١ ص : تسعة عشر .

٣ ص : نيو .

٣ ص : اثنا .

غ ص: ودرس.

الرجال ودرساً في أصول الدين . وكان يعلق كل ما يتعلق بذلك من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة .

وخطر له الاشتغال في علم الطب ، فاشترى «القانون» وعزم على الاشتغال فيه ؛ قال : فأظلم على قلبي ، وبقيت أياماً لا أقدر على الاشتغال بشيء . ففكرتُ في أمري ومن أين دخل علي "الداخل ، فألهمني الله أن سببه اشتغالي بالطب ، فبعتُ «القانون» واستنار قلبي .

وسمع صحيح مسلم من الرضي ابن البرهان ، وسمع البخاري ومسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وجامع الترمذي ومسند الشافعي وسنن الدارقطني وشرح السنّة وأشياء عديدة . وسمع من ابن عبد الدايم والزين خالد وشيخ الشيوخ شرف الدين عبد العزيز والقاضي عماد الدين ابن الحرستاني وابن أبي اليسر ويحيي الصيرفي والصدر البكري والشيخ شمس الدين ابن أبي عمر وطائفة سواهم . وأخذ علم الحديث عن جماعة من الحفاظ ، فقرأ كتاب «الكمال » لعبد العني على أبي البقا خالد النابلسي وشرح مسلم ومعظم البخاري على المرادي . وأخذ الفقه عن القاضي أبي علي الفتح التفليسي أ ، وتفقه على الإمام كمال الدين اسحاق المغربي والإمام شمس الدين عبد الرحمن ابن نوح وعز الدين عمر بن أسعد الإربلي . وأخذ عنه القاضي صدر الدين سليمان الجعبري خطيب داريّا والشيخ شهاب الدين ابن جعوان والشيخ علاء الدين ابن العطار وأمين الدين سالم والقاضي شهاب الدين الاربدي . وروى عنه ابن العطار والمزيّي وابن أبي الفتح وجماعة .

وقد نفع الله المسلمين بتصانيفه واشتهرت وجلبت إلى الامصار ، فمنها «المنهاج » و «شرح مسلم » و «الاذكار » و «رياض الصالحين » و «الاربعين حديثاً » و «الارشاد في علوم الحديث » و «التقريب » و «التيسير »

١ ص : القفليسي .

و «المبهمات» و «تحرير ألفاظ التنبيه» و «العمدة في تصحيح التنبيه» و « الإيضاح في المناسك » و « الإيجاز » في المناسك ــ وله أربع مناسك أخر ـــ و «التبيان في آداب حَمَلة القرآن » و «الفتاوى » و «الروضة » و «المجموع في شرح المهذب » بلغ فيه إلى باب الربا في خمس مجلدات كبار . وشرح قطعة من البخاري وقطعة من «شرح الوسيط » إلى باب صلاة المسافر وقطعة كبيرة في «تهذيب الاسماء واللغات» وقطعة في «طبقات الفقهاء».

قال علاء الدين ابن العطار : وله مسودات كثيرة ، ولقد أمرني مرة ببيع كراريس نحو ألف كراس بخطه وأمرني أن أقف على غسلها في الوراقة ، فلم أخالف أمره وفي قلبي منها حسرات . وأخباره في الزهد والورع والكرامات مشهورة.

وقد عمل له الشيخ علاء الدين ابن العطار سيرة ا ذكر فيها من رثاه من شعراء عصره ، فمن جملتهم الشيخ مجد الدين ابن الظهير ، رحمه الله تعالى ، قال فيه :

عزَّ العزاء وعم " الحادثُ الجللُ وخاب بالموتِ في تعميرك الأملُ واستوحشتُ بعد ما كنتَ الأنيس لها وساءها فقدك الأسحار والأصلُ وكنت تتلو كتابَ الله معتبراً قد كنتَ للدين نوراً يُستضاءُ به مسدَّداً فيه منك القول والعمل وكنت في سُنّة المختار مجتهداً وكنت زينآ لأهل العلم مفتخرآ وكنت أسبقتهم ظلاً اذا استعرت كساك ربنك أثواباً مُجَمَّلَةً اسلى كمالُـُكُّ عن قوم مضوا بدلاً ــ

لا يعتريك على تكراره ملكل وأنت باليُمن والتوفيق مشتَمل على جديد كساهم ثوبك السمل هواجرُ الجهل والاضلال ينتقل يضيق عن حصرها التفصيل والجُمل وعن كمالك لا مسَّلتي ولا بدل

١ ذكر الذهبي أنها في ست كراريس .

وفقد مثلك جرحٌ ليس يندمل عزماً وحزماً فمضروباً بك المثل وأنت بالسعي في أخراك محتفل الا وأنت بها في العلم مشتغل وحليه فَعَرَاهُ بعدك العَطَل نالوا بيمنك فيه فوق ما أملوا لفرط حُزْن عليه السهلُ والجبل أو نعشُهُ مَن على أعواده حَمَلوا حَرَّى عليك وعينِ دمعُها هطل يقوى على هوله فيه ولا جَدَل سيفاً من العزم لم تُصْنَعُ له خيلَـل وهمة هامة الجوزاء تنتعل عالجت نفسك والأدواء شاملة حتى استقامت وحتى زالت العلل ثوابنُهُ في جنان الحلد متصل إلى الكرامة من ألطافه النزل لله والنوم ُ قد خيطت به المقل اذا الهجيرُ بنار الشمس مشتعل وروضُه النضرُ منسُحبالرضيخضل ملوك ُ ردّ الردى عنهم ولا الرسل إلى محل بيلاه سائق عجل

فمثل فقدك ترتاعُ القلوبُ لـــه زهدت في هذه الدنيا وزخرفها أعرضت عنها احتقاراً غير محتفل أسهرت في العلم عيناً لم تذق سينة ً يا لهف حفل عظيم كنت بهجتـهُ ا وطالبو العلم من دان ومغترب حاروا لهيبة هاديهم وضاق بهم تُرَى دَرَى تُرْبُهُ من غيبوه بـــه يا محيىيَ الدين كم غادرتَ من كَبد وكم مقام كحدً السيف لا جلكـ " امرتَ فيه بأمرِ الله منتضياً وكم تواضعتَ عن فضلٍ وعن شرفٍ بلغت بالتعب الفاني رضى ملك ضيفُ الكريم جديرٌ أن يضاف له فَجَعْتَ بالأنسِ ليلاً كنتَ ساهره وحال نورُ نهارِ كنتَ صائمـــه لا زال مثواك مثوى كلِّ عارفة ا إلى متى بغرور نطمئن ولا الـــ ولا حمى من حيمام حَتَّفُلَ " بلب " ولا حصون " منيعات ولا قُلل ا يا لاهياً لاهياً عن هول مصرعــه وضاحك السنِّ منه يضحك الأمل لا تُخْلِ نفسك من زاد فانك من وقت الولاد مع الانفاس مرتحل وما بقاءُ مديم ِ السيرِ يتبعــــه

۱ ص : غارقة .

#### 079

# ابن أبي طي

يحيى بن حميد بن ظافر بن النجار بن علي بن عبد الله الحلبي المعروف بابن أبي طي ؛ أحد من تعاطى الأدب والفقه على مذهب الامامية وأصولهم ، وصنف في أنواع من العلوم. قال ياقوت ': وقد جعل التصنيف حانوته، ومنه مكسبه وقوته ، وأكثر تصانيفه قطع فيها الطريق وأخاف السبيل ، يأخذ كتاباً قد أتعب العلماء فيه خواطرهم فيقد م فيه أو يؤخر أو يزيد قليلاً أو يختصر ، ويخلق له اسماً غريباً وينتحله انتحالاً . وقد طول ياقوت ترجمته في «معجم الأدباء» .

ومولده بحلب سنة خمس وسبعين وخمسمائة ، وتوفي حدود الثلاثين والستمائة ، وذكر عنه ياقوت أن والده كان لا يعيش له ولد وأنه لما رزقه حملته جارية وصعدت به السطح ليلة الميلاد ، وكانت شديدة البرد ، فأخذه اضطرام وافحام وابيضت عيناه جميعاً ، ولازمه الرمد إلى أن احتلم فتجلت مما كان فيها من البياض . وكان والده نجاراً مقد ما على كل نجار بحلب . وقرأ يحيى القرآن على والده واشتغل بفقه الامامية على رشيد الدين المازندراني . ومن تصانيفه : كتاب «البستان في مجلس الغلمان » . كتاب «معادن الذهب في تاريخ حلب» . كتاب «ملح البرهان في تفسير القرآن » . كتاب «قبسة العجلان في تفسير القرآن » . كتاب « غريب

القرآن » . « تفسير الفاتحة » . « المجالس الأربعين في مناقب الأئمة الطاهرين » .

<sup>1.11</sup> Caption 2 11 Caption 2 11

٣٦٥ - لسان الميزان ٢ : ٣٦٣ و اعلام النبلاء ٤ : ٣٧٨ ؟ و لم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .
 ١ لم ترد ترجمته في المطبوع من معجم الأدباء .

كتاب «خلاصة الحلاص في آداب الحواص » عشر مجلدات . كتاب «حوادث الزمان » على حروف المعجم ، خمس مجلدات . كتاب « تاريخ العلماء » مجلد . «شفاء الغليل في ذم الصاحب والحليل » مجلد . «شرح نهج البلاغة » ست مجلدات. «تحفة الطائفة الفقهائية في شرح كلمات، م اللغوية ». « التنبيهات في تعبير المنامات ». « التنبيهات على صنع النبات ». « الكشف والتبيين في محاسن التضمين » . « العروس في أدب السائس والمسوس » . « مودعة السفيه وموزعة النبيه » في المأخذ على راجح الحلتي وسرقاته . «التحقيق في أوصاف الرقيق ». «الروضات البهجات في محاسن القينات » . «اللباب في أسماء الأحباب » . « نسيم الأرواح في ما جاء في التفاح » . « الايجاز في الألغاز » . « أخبار شعراء الشيعة » . « الاقتصاد في الفرق بين الظاء والضاد » . كتاب « الأضداد » . كتاب « النكت الشاردة والنادرة والفائدة » . « المنتخب في شرح لامية العرب » . «تضوع اللطائم في شرح خطبة فاطمة الزهراء». «شرح كلام أم سلمة لعائشة رضي الله عنهما ». « نهج البيان في عمل شهر رمضان ». « المشكاة في عويص مسائل النحاة » . « افراد قراءة أبي عمرو ابن العلاء » . « مختصر في اللغة » . «أفراد مسائل » . «الجمع بين زوائد الصحاح وزوائد المجمل » . « ذخر البشر في معرفة القضاء والقدر » . « كتاب في حكميّ كلام الأثمة الاثني ا عشر » . « الحاوي في المعمول عليه من الفتاوي » . كتاب « سرّ السرائر » . « فقه أحكام النساء في الفقه » . « ذخر البشر في معرفة الأئمة الاثني ' عشر » . «مجموع مسائل فقه وأصول » . « شرح غريب ألفاظ المقامات » . « شرح الحماسة » . « أخلاق الصوفية » . « عقود الجواهر في سيرة الملك الظاهر » . « كنز الموحدين في سيرة صلاح الدين » . « ذيل التاريخ الكبير الذي سماه معادن الذهب » . « سلك النظام في تاريخ الشام » أربع مجلدات . « مختار تاريخ

١ ص : الاثنا .

المغرب » . كتاب « تاريخ مصر » . « تهذيب الاستيعاب لابن عبد البر » . «سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه » ثلاث مجلدات . « اشتقاق اسماء البلدان » . « نكت درة الغواص » . «أسماء رواة الشيعة ومصنفيها » . «سيرة ملوك حلب » . «كتاب التصحيف والأحاجي » . ومن شعره رحمه الله :

يا أبا جعفر تجاف قليلاً كم تسامي بمفخر منحوس أنت من معشر كرام ولكن أنت فيهم قوائم الطاووس وقال في مديح آل البيت رضي الله عنهم :

أنا في إسار غدائرٍ ونواظرِ من كلّ أبيضَ ذي قوام ناضرِ ريان من مرّح الصّبا فكأنما رويتْ معاطفه بغيثٍ باكر خمريُّ ريقٍ لؤلؤيُّ لواحظٍ مسَّكيّ صدغ صارميٌّ محاجر لله ليلتنا بكاظمة وقـــد سمحتْ بــه الأيامُ بعـــد تهاجر وقد اضطجعنا والنجومُ كأنها في الأفق لؤلؤُ ثغره في ناظري والبدرُ سارٍ في السماء كأنه من وجهه باد بنور باهر والشعريان كأنما أحداقها أحداق عاذل ٍ حبه المتكاسر وسهيلٌ الوقاد يخفقُ دائبــــاً خفقانَ أحشائي عليـــه وخاطري والليلُ يرفلُ في فضول غلائل رقَّتْ كشوقي أو كدمعي القاطر والريحُ ينشرُ عَرَّفها بنسيمها نشري مديحَ أخي النبي الطاهر خير الأنام ومن يسذل مهابسة من بأسه قلب الهزبر الخادر صنو النبيِّ وصهره ووزيره وظهيره في كلِّ يـــوم تشاجر

## ابن أبي حصينة رضي الدين

يحيى بن سالم القاضي ، رضي الدين ابن أبي حصينة ؛ من شعراء الديار المصرية ، كان أحدب وفيه يقول وجيه الدين ابن الذروي ، وهو في غاية التهكم بأحدب يا أخي كيف غيرتنا الليالي وأحالت ما بيننا بالمحال حاش لله أن أصافي خلاً فيراني في وده ذا اختلال زعموا أنني نظمت هجاء معرباً فيك عن شنيع مقال كذبوا إنما وصفت الذي حز ت من الفضل والنهي والكمال لا تظنن حدبة الظهر عيبا هي في الحسن من صفات الهلال وكذاك القسي محدودبات وهي أنكي من الظبا والعوالي ودناني القضاة وهي كما تع لم كانت موصوفة بالجلال وإذا ما علا السنام ففيه لقروم الجمال أي جمال

<sup>•</sup> ٧٥ سالزركشي : ٣٤٣ وأورد العماد في الخريدة (قسم مصر) ١ : ١٨٨ ترجمة الوجيه الحسن علي بن يحيى ابن الدروي وذكر قصيدته التي يتهكم فيها بابن أبي حصيئة وقال : « الذي أصله من المعرة » ثم ترجم (٢ : ١٠٧) لسالم بن مفرج بن أبي حصيئة ، فهل يحيى هذا ابنه ؟ وقد ذكر رضي الدين هذا ابن ظافر في بدائع البدائه : ٢٨٢ وتصحف الاسم «حصيئة » فأصبح «حفصة » وأورد له هنالك قصيدة عيئية .

١ الخريدة : غيرتك .

٢ الحريدة: خليلا.

٣ الخريدة : أتيت بهجو معرب .

<sup>؛</sup> الحريدة : النبل والسنا .

ه الحريدة : للحسن .

٣ الدناني : جمع دنية و هي قلنسوة القاضي .

كوّن الله حدية فيك إن شه ت من الفضل أو من الافضال فأتت ربوة على طود حلم وغدت موجة لبحر نوال ما رأتها النساء إلا تمنت لو غدت حلية لكل الرجال وأبسو الغصن أنت لا شك فيسه وهو ربّ القوام والإعتدال عُسد الله ودنا القديم ولا تص خ لقيل من الوشاة وقال وتــذكر لياليــاً حين ولـــت أودعت حسنها عقود كآلي أترى بالدعاء يسرجع شملي 

ومن شعر ابن أبي حصينة :

تملُّكَ قلبي غادرٌ غير عـــاذرِ وجاء بقسدً عادل فمن الـذي نصيريَ دمعي وهــوَ أولُ خاذل فبتُ أُسيرً القلبِ والـــدمعُ مطلـــقًّ يواصلني دمعي ونسومي مهاجري ويكثر لـــوم الجفن في نـــوم جفنه ولـــو زارني طيفٌ قنعتُ بقـــربه فيا عاذلي دعني فلو أن عاذلي حوى بعض ما بي كان للوقت عاذري رعى الله ليسلاً زارني بسدرُ تمسّه وخــاف من الواشين أن يظفروا به

وأرى الانحناء في منسر البـا زي ولم يعد ُ مخلب الرثبال أم دعائي مضيعٌ وابتهالي فعسى أن تزورنا ٢ في الخيال

فوجدي لديه أول" مثل ُ آخر رأى عــادلاً أزرى على كلّ جائر فمن منقذي من ساحر الطرف ساخر أردّد طرفي بين ساه وساهر فمن واصلي ثبت النحول وهاجري ولا ذنبَ للمهجور بل للمهاجر ٣ وإن كان من أهواه ليس بزائري ولم يلفَ قبل اليوم في زيّ زائر فأرخى عليه حلقــة من ضفائر أ

١ الحريدة : الكاسر يلفي و مخلب .

۲ الخريدة : تزورني .

٣ الزركشي : لا بل لهاجر .

<sup>۽</sup> ص والزرکشي : ظفائر .

وظن ً سواد الليل ستراً يجنّـــه ومــا الليل للبـــدر المنير بساتـــر وقال أيضاً:

بذلسوا الهجر وصانسوا وصلهم أخذوا نومى وأعطوا مقلتي عندما رقوا عليها الأرقا آه من ألحاظ قوم كلما فوقوا سهماً لقلبي رشقا رمقوا جسمی فمـــاً أبقوا به وأبوا إلا انتقاماً في الهـــوى يا عذولاً لم تذق أفكـاره من أليم الوجد لي ما ذوّقـــا قل° لأحباب نسأت دارهم مات صبري فلكم طول البقا أظلم الأفق علينا فاطلعوا بسماء الود منكم شفكا فالكرى فارق جفي بعدكم بعدما قبلكم ما افترقا

وقال أيضاً:

لــو كان يخلص بالملامة مغرم" ولما عدت° <sup>۲</sup> أُسدَ الرجال وصيدها بانت " أمامة ً والغرام مخيّم ً وإذا سطا جيش ُ الغرام على امرىءِ أسكنتها قلبي فبان خرابه

أودعوا إذ ودَّعوني الحرقـَــا فنعيم ُ العيشِ لي عــاد شقـــا فاصطباري قال لي أن° لا بقا بعد هجرانهم ُ لي رمقــــا فقضى الحبّ على من عشقا

كف الملام فليس شأنك شاني إن الشجي إلى الخلي لشــاني مسا سلّطت ميّ على غيسلان ١ عند اللقاء لواحظُ الغزلان عندي وبان البينها سلواني نقل الذي في السرِّ للإعـــلان والقلبُ يخــر به أذى السكـــــان

<sup>؛</sup> غيلان بن عقبة المري الشاعر المشهور بـ « ذي الرمة » .

٢ ص : غدت .

٣ ص : باتت .

٤ ص : وبات .

تسطو بجفن كل منبت شعرة من هدبه محسوبة بسنان وكأنما أجفان لكل يماني حسنت فهلا أحسنت بوصالها والحسن منتسب إلى الإحسان وكانت وفاته بعد الثمانين والحمسمائة ، رحمه الله تعالى .

## ۰۷۰ ابن مجبر الاشبيلي

يحيى بن عبد الجليل بن مجبر ، أبو بكر الفهري المرسي ثم الاشبيلي، شاعر الأندلس في وقته ؛ توفي بمراكش ليلة عيد النحر سنة ثمان وثمانين وخمسائة وهو ابن ثلاث وخمسين سنة ، رحمه الله تعالى .

#### ومن شعره :

أتراه يترك الغيزلا وعليه شبّ واكتهلا كلف بالغيد ما علقت الفسه السلوان مذ عقلا غير راض عن سجية من ذاق طعم الحبّ ثم سلا أيها اللوّام ويحكم إن لي عن لومكم شعُلا ثقلت عن لومكم أذن لم يجد فيها الهوى ثقلا تسمع النجوى وإن خفيت وهي ليست تسمع العذلا نظرت عيني لشقوتها نظرات وافقت أجلا

٧٠ – زاد المسافر : ٩ وبغية الملتمس رقم : ٩٣ والنفح ٣ : ٢٣٧ وابن خلكان ٧ : ١٣ وشعره
 في النفح وشرح مقصورة حازم والبيان المغرب (ط. تطوان) والحلل الموشية والروض المعطار .

١ ص : مجير .

۲ ابن خلکان : عقلت .

هي بزَّتني الشباب فقد صار في أجفانها كَحكلا أبطل الحق الــذي بيــدي سحر عينيهـا ومــا بطــلا أعرضتْ دلاً فاذ فطنت بولوعي أعرضتْ خجلا يــا سراةً الحيِّ مثلكم ملكم يتلافى الحادث ٢ الجللا قد نزلنا في جواركم فشكرنــا ذلك النزلا ثم واجهنا ظباءكم فلقينا الهول والوهلا أضمنتم أمن جيرتكم ثم ما أمنّتم السُّبُلا وأردتم عَصْب أنفسهم فبثثتم بينها المقلا ليتنا خضنا السيوف ولم نلق تلك الأعين النجلا عارضتنا منكم ُ فئة ُ أحدثت في عهدنا دخلا ثُعَلَياتٌ ﴿ جَفُونَهُم مُ وهم مُ لم يعرفوا ثعلا واستفزَّتنــا عيونهم ُ فخلعنا البيض والأسلا ورمتنــا بالسهام فــلم نـّر إلا الحلي والحلكلا نُصروا بالحسُن فانتهبوا كلَّ قلبٍ بالهوى خدلا ٥ عطلتني الغيد من جلكدي وأنا حُلَّيتها الغزلا ٦

غادةً لما مثلت لها تركتني في الهوى مثلا

١ ابن خلكان : سأحرقها .

٢ ص : الحادثات .

٣ ص : وأدرتم .

٤ ص : أنفسكم .

ه ابن خلكان : جذلا .

٣ ص : العطلا .

حملت نفسي على فتن سُمتُها صبراً فما احتملا ثم قالت سوف نتركها سلبًا للحب أو نفلا قلت أمّا وهي قد علقت بأمير المؤمنين فلا

#### 011

### أبو الحسين الجزار

يحيى بن عبد العظيم بن يحيى بن محمد بن علي ، الشيخ جمال الدين أبو الحسين الجزار الأديب المصري ؛ ولد سنة ثلاث وستمائة تقريباً ، وتوفي ثامن عشر شوال سنة تسع وسبعين وستمائة بالفالج ، وكان بديع المعاني جيد التورية عذب التركيب فصيح الألفاظ حلو النادرة ، صاحب مجون وزوايد ، عدم الملوك والكبار ، وكان يتزيا بزيّ الكتّاب ، عاش مرتزقاً بالشعر ، يمدح الملوك والكبار ، وكان يتزيا بزيّ الكتّاب ، عاش مرتزقاً بالشعر ، وما هنجي أحد المن شعراء زمانه ما هجي هو ولا ثلب كما ثلب ، وكان يسمى «تعاشير » ، وفيه يقول مجاهد الحياط الم

ما لتعاشير غلا قيمة علي قامت في مواعينه فلا يلمني وليلم نفسة أو هو مذبوح بسكينه والله ما أغضبها فعله إلا لتقطيع مصارينه

١٤٥ - الزركشي : ٣٤٣ والبدر السافر : ٢٢٥ والمغرب (قسم مصر) ١ : ٢٩٦ والشذرات
 ٥ : ٤٣٣ والنجوم الزاهرة ٧ : ٣٤٥ وحسن المحاضرة ١ : والمسالك ١٢ : ٢٦٦ ؟ ولم يرد في المعلموعة إلا جزء يسير من هذه الترجمة .

١ ص : وما هجا أحداً .

٢ قد مرت ترجمة مجاهد ( رقم : ٠٩ ٤) وانظر ترجمة له في المغرب ( قسم ٠صر ) ١ : ٣٩٣
 ( وسماه مجاهد طناش الحياط ) وفي المسالك ١٢ : ٣١٣ .

وكان قليل الهجاء متحملاً متودداً إلى الناس ، حسن التعريض ، واحتاج في آخر عمره إلى الاستجداء بغير شعر . وكان كثير التبذير لا تكاد خلته تستد أبداً ولا يغفل طلبه ولكن بأحسن الصور ، وكان مسرفاً على نفسه . وله كتاب «فوائد الموائد» وعمل بعض الفضلاء عليه «علائم الولائم» . وجمع قطعة من شعره سماها «تقاطيف الجزار» وهذه تسمية حسنة . ولم يكن في عصره من يقاربه في جودة النظم غير السراج الوراق ، وهو كان فارس تلك الحلبة ومنه أخذوا وعلى نمطه نسجوا ومن مادته استمدوا . وبينه وبين شعراء عصره مجاراة ومباراة أذكر منها شيئاً .

وقيل إنه لما كان صغيراً نظم أبياتاً قلائل ، وكان أديب ذلك الزمان ابن أبي الإصبع ، فأخذه والده وتوجه به إليه وقال : يا سيدي ، قد عمل هذا الولد شعراً وأشتهي أن يعرضه عليك ، فقال : قل ، فلما أنشده قال له : أحسنت والله إنك عوام مليح . فراح هو ووالده . وبعد أيام عمل والده طعاماً وحمله إلى ابن أبي الإصبع فقال : لأي شيء فعلت هذا ؟ قال : لشكرك لولدي ، فقال : أنا ما شكرته ، قال : ألم تقل له أحسنت ، إنك عوام مليح ؟ فقال : ما أردت بذلك إلا أنه خرج من بحر ودخل في بحر ، فاستحيا هو ووالده . ثم لم يزل يتهذب حتى فاق أهل عصره وصار من فحول المتأخرين .

وقيل إنه اجتمع هو وأصحابه وأرادوا النزهة ، فأخرجوا من بينهم دراهم وأخذوا منها عشرة دراهم وجاءوا إلى جزار في باب زُويلة ، فوقفوا عليه وقالوا له: أتدري من هذا الواقف عليك؟ قال : لا ، قالوا : هذا الشيخ جمال الدين أبو الحسين الجزار أديب الديار المصرية وإمامها ، فباس الجزار السكين وقد مها لأبي الحسين وقال : يا سيدي والله ما يدخل يقطع هذا اللحم

المغرب: تقطيف الجزار ، وقال انه طرزه باسم الصاحب الكبير العالم كمال الدين بن أبي جرادة؛
 وكذلك ورد اسم الكتاب عند الزركشي .

إلا أنت ، فلما دخل أبو الحسين شرع قطع لهم الرقبة والعرقوب والمراق والعظام والمطاميط ، وأصحابه ساكتون لا يكلمونه حتى فرغ ، وأخذوا اللحم وقالوا له : أما الرجل فإنه قد خلاه الذم وعداه اللوم لأنه مكنك من اللحم ، وأنت فعلت بنا هذا الفعل ؟! فقال : بالله اعذروني ، فإني لما رأيت نفسي وأنا خلف القرمية والساطور وبيدي السكين جاءتني لأمة الجزارين ، وما قدرت أفعل غير ما رأيتم ؛ فضحكوا منه .

ومما هجي به رحمه الله تعالى :

ماذا أقول في فتى نشء التيوس والبقر فعالـــه ذميمـــة وبيته بيت الزَّفر

ومنه :

تعصّب للأديب علي قوم وما كانوا أولئك في حسابي كلاب وهو جزّار ولكن به قطعت أذناب الكلاب

ومنه :

قل لوزير الملك لا تطرّح أمر امرى أعيا بك العتبُ وازجر عن الجزار نفساً فقد تجني به ذنباً ولا ذنب لا تأمنن ثلب الورى إن يكن قرّبه من بابك الثلب ولا تجالس طرّفاً نازلاً قد طالما جالسه الكلب

وفيه يقول قطب الدين عمر الواعظ :

الشاعر الجزار مات فبئس ما ضم التراب عضاب قسد وافق العقلاء ربهم عليسه فهم غضاب ولبخله بالعظم ما حزنت لموتته الكلاب وقال فيه مجاهد الحياط:

مرَّ بنا ينصبُ أُحبولةً للرزق أو يدفن ُ أفخاخا وهو إذا سافر مسع نحسه يحتاجُ فراشاً وطباخسا وواحد " أعمى إلى جـانبي ما زال للتاريخ نسّاخا يقول لي ويحــك مَن ذا الفتي أراه صياحاً وصرّاخا فقلت قالوا إنــه شاعر يأكلها بالشعر أوساخا هذا هــو الجزار ، قال الذي قد كان قبل اليوم مرّاخــا ا فقلت هذا في الصبا قال لي وهو بتلك [الحال] لو شاخا

وقال مجاهد أيضاً فيه بليقة :

قد كنت عند الناس بعين يا ابو الحسين وجبتــــين

قالوا غلامك يا حزين ناكك على زعمى يقين قلت المكين ؟

قالوا الأمين

فقلت قولوا لي الخبر قال زب في شاعر عبر ٢ قلت البغا جاه في الكبر

قال مرتين

طفيت حماقه وامتليت

۱ ص: صراخا.

٢ ص : غبر .

تمشى بمنور ما استحيت عليك ظلام ولو مشيت

بالنيريين

ربيت صغير ا في المجزرا وفي الكبر جيت مسخرا فما نقول إنك خرا

في الحالتين

على قذارٌ ما احمقوا وما أفشروا وما أنزقوا ويلاه على من غرّقوا

بجسسرتين

وفيه أشياء كثيرة من هذا النمط ، رحمه الله تعالى وعفا عنه . ولما مات رثاه السراج الورّاق :

أغايتنا لهـــذا يـا فلان تأميّل ليس كالحبر العيــان أ أماني النفوس لها خداع وليس من المخوف لها أمان ومن بعد الحراك لها سكون " وصمت العدما مزَح اللسان أيا من جد اللآمال ركضاً تأن فني يد الأجل العنسان تروقك زهرة ُ الدنيا ومنها جنى ثمرَ الردى إنس ٌ وجان وتخدع كلمسأ منها بلين أيؤ من إذ يميس الأفعوان بلغت أبا الحسين مدى إليه لمستبق ومسبوق رهان

١ ص : صقراً .

۲ س : لامس .

وكنت وطالمـا قـد كنتَ أيضاً تقول عن الأولى سبقوك كانوا فلا بدل" لخل عنك يرجَى ولا عطفٌ لمن غدروا وخانوا لما وفَّته لا وأبيه حقـــ ولو بسلوكهــا نُظِم الجمان كفاها ذوقُهُ التقطيع فيما يجوّزه ويأبــاه الوزان ولجَّجَ سالكاً في كلّ بحرٍ غنائمــه جواهره الحسان فنالت منه فاصلة <sup>۲</sup> الرزاياً ودائرة الحمسام ولا اعتنان فيا أسف البديع على بديع لكل فنونه منه افتنان اذا التفتَ استطال على جريرً وأخرس من فرزدقه اللسان فلا تَقَيِّسًا به سحبانً يوماً ولا قسّاً اذا ذُكرَ البيان ولو هرم " رآه سلا زهيراً وكان له عليه ثمّ شان جمال الدين انت جميل ُ ظن مل بربتك حل ديانا يُدان وعفو الله اكثرُ من ذنوب لنا وعلى الشفيع لنا الضمان

أقول ُ لمن نعاك ولا امتناع ٌ لأحزاني عليك ولا امتنان الا عزِّ القوافي اليوم عن من بكته البكرُ منها والعوان لهـا إيطاءُ حزن بعـد حزن وإكفاءٌ لدمع لا يُصــان وإقواءٌ برفع فوق نعش وخفض في اللحود له مكان وناح النحوُ بعدك ، والمعساني لها مع كلِّ نائحة حَـنـــان ولو نزفت بحور الشعر دمعا وكان على الخليسل لهسا ضمان

وكتب أبو الحسين إلى السراج الورَّاق في يوم نوروز :

استعمل العفص بعد الدَّبغ مقلوباً " لتغتدي طالباً طوراً ومطلوبا

١ ص : القواف .

٢ ص : فاضلة .

٣ يريد الصفع .

فليس يحتاجُ لا كاساً ولا كوبا فأنت ما زلتَ غلاَّباً ومغلوبا على جبينك [ما] قد كان مكتوبا ما كان من قوص أو إخميم مجلوبا يروي المجون اذا لم يرو تشبيبا

واسكرْ منالراح' وافهم ْ ما أشرتُ له واحملعلى القوم واحلم انهم حملوا لك الجوادانِ فاركب ما تشاءُ ودع ما لا تشاءُ مع الغلمانِ مجنوبا قد أدبتك نواريزٌ مفرقـــة حتى لقد صرت لا تحتاج تأديبا وطالما استصلح الجزارُ نحرك في يوم الأضاحي ولم يستصلح النيبا أذكرتنا ازدشيرأ اذ ركبت واذ اصبحت بالتاج تاج الخوص معصوبا فاستوف غير ضجور بالامارة ما والق َ الاياديَ واقبل من هديتها ٣ يا شاعراً لم يَـفُـتُـهُ ۚ اليوم راوية لو أنه ادرك الشيخ الصريع فتى القصّار ° لم يَر و إلا عنك أسلوبـــا

فأجابه الورّاق :

قتلت يا شيخـَنا الأشياء تجريبا وصار جلدك مدبوغاً به عجباً يا مستلذاً بأكل الراح هاك يدي وخلِّ من يستلذُّ الراح مشروبا ويا صفيًّا بعين عندنا أبداً لولا تكون بعيني كنت محجوبا ركبتَ أنْثي ولم تعتّد ْ سوى ذكر

بأكلك العفص بعد القلب تدريبا وما طهرت ومن أ يحصي الأعاجيبا ما لي أراك على المركوب مقلوبا مخالفاً قد تبدَّلتَ العنان بذير الله يظلّ فويق الأرض مسحوبا

١ يعني الضرب بالراحات .

٢ ص : أزدشير .

٣ ص : هدتها .

٤ ص : تفته .

ه يريد الشاعر صريع الدلاء.

٣ ص : من ،

٧ ص : بذياك ... فوق

وثتم ميم وصاد إن قرأتهمما قرأت «مص » وكم فسترت مكتوبا فاجعل لسانك في هذا وذا سبباً والحش يكفيك إن حاولت مطلوبا واركب بغرة توت اناشراً علماً يأتي من الطائف النجدي مجلوبا فطالما رفعت ايد " اليك به حتى نزلت عن المركوب مكروبا أبا الحصين عال أن تروغ وقد صوبت ثعلب رمحي اليوم تصويبا ولست ذئباً فأخشى أن تخاتلني لكنما أنت شي شي شي شيه الذيبا

وكان الوراق يوماً يسرّح ذقنه ، فقال الجزار :

لا تعجبوا من لباسي فكلُّ أمريَ لَبْسُ ُ والله ما ثم مال ٌ وإنما ثمَّ تفسو

فأجابه الوراق :

صدقت ما ثم مال وإنما ثم نحس ُ وثم أخرى وأخرى فيها وعندك حدس

وكتب الجزار إلى الورّاق:

أيها الفاضلُ الذي قد حباه ذهنهُ من علومه بكنوزِ فقت أهلَ الآداب جداً وهزلاً فتميّزُ عنهم بذا التمييز كم وكم من رسالة لك قد برّ زت فيها سبقاً على التبريزي انا والله من رعاياك ما زل ت وأنت الاميرُ في النوروز

فأجابه الورّاق :

كم إلى كم يطيلُ مادحُ مثلي بكنى قد خبأتها ورموز

١ توت : أول الشهور القبطية .

٢ يريد النمال ، لأن الطائب مشهورة بالأدم.

٣ سن : أيدي .

<sup>\$</sup> حير كنيته من «أبو الحسين » إلى «أبو الحصين » تشبيهاً له بالتعلب

YNE

مانحاً مثلها المطرّز هيها ت له مسا لديك من تطريز ربًّ يوم ركبتَ فيه أميراً وتركت المخيط للمسدروز ا دخلت منك هيبة " لك في قل بي ولكن دخولها من طيزي

وقال أيضاً ٢:

قطعتُ شبيبتي وأضعتُ عمري وقد أتعبتُ في الهذيان فكري وما لي أجرة فيه ولا لي اذا ما تبتُ ٣ يوماً بعض أجر قرأتُ النحو تبياناً وفهمــاً إلى أن كعثتُ منه وضاق صدري فما استنبطت منه سوی محال یحال به علی زید وعمرو فكان النصبُ فيه علي فصباً وكان الرفع فيه لغير قدري وكان الخفضُ فيه جلَّ حظي وفي علم العروض دخلتُ جهلاً وعمتُ لخفتي في كل بحر فأذكرني به التفصيل بيتاً تضمنَّن نصفه الشيخ المعرّي مفاعلتن مفاعلتن أ فعولن وكم يوم ببيع اللحم عندي ولما أن غدا لا بيع فيـــه ودكَّاني جهنمُ اذْ زبوني زبانية مبهم تعذيبُ سرّي وفيها زفرة من غير لحمر وقد طال العذابُ عليَّ فيهاً فان لام العذولُ أقولُ دعني

وكان الجزمُ فيه لقطع ذكري «حديثُ خرافة ِ يا أمَّ عمروِ » يعد من البوارِ بألفِ شهر مع الميزان أشبه يوم ً حشر وقد وضعت سلاسلها بنحري لما قدّمتُ من نحس ووزر أنا في ضيعة في وسط عمري

١ ص : المدروز .

٢ المغرب : ٣١٤ وهي في مدح برهان الدين أبن الفقيه نصر .

٣ المغرب : مت .

ع ص : مفاعيلن مفاعيلن .

### منها في المديح :

وقال أيضاً " :

ما زلتُ في الدنيا من الهم ملطول زماني وافر القسم

#### وقال ايضاً ":

وقال أيضاً ٢:

وإن الشعرَ دون علاه قدراً ولا سيَّما اذا ما كان شعرى كلاماً ١ ما قرأت له صحاحاً ولا نحواً على الشيخ ابن بري وعيشك لستُ أدري ما طحاها وقد أنَّ رتُ أني لستُ أدري وذا خبري ولو كشَّفتَ عنِّي لصغَّره بعظم الجهل خُبري كَأْنِي مثل معض الناس لمّا تَعَلَمْمَ آيتين فصار يُقَرّي ٢

فالحمد لله الذي حكمسه قد خرًّ في أفق السماء نجمي أصبحتُ لحاماً وفي البيت لا أعرفُ ما رائحةُ اللحم جهلتُه أ فقراً فكنت الذي أضلَّه الله على علم

حسَّبي حرافاً بحرفتي حسبي أصبحت فيها معذَّب القلب موسَّخ الثوب والصحيفة من طول اكتسابي ذنباً بلا ذنب أ خلا فؤادي ولي فم وسخ كأنني في جزارتي كلبي

١ المغرب : لأني .

۲ المغرب: مقرى .

٣ المغرب: ٣١٥.

<sup>۽</sup> المغرب ۽ حير .

ه المغرب : ٣١٦ .

٦ المغرب: بلا كسب.

٧ المغرب: ٣٠٩.

لي من الشمس خلعة صفراء لا أبالي اذا أتاني الشتاء ومن الزمهرير إن حدث الغي بم ُ ثيابي ، وطيلساني الهواء بيتي الأرض والفضاء به سو رٌ مدارٌ وسقفُ بيتي السماء لو تراني في الشمس والبردُ قد أن سلّ جسمي لقلتَ إني هباء شنَّعَ الناسُ أنني جـاهليٌّ مانويّ وما لهم أهواء أخذوني بظاهري إذ رأوني عبد شمس تسوؤني الظلماء آه واحسرتي لقد ذهب العم ر وحظتي تأسف وعناء كلما قلتُ في غد أدرك السو ل أتاني غد" بما لا أشاء لست ممن يخص من يوماً بشكوا ه لأن الأيام عندي سواء وقال من أبيات ":

فاغنني عن سؤال كلِّ لئيم قد علا قدرُهُ وإن كان سفِلْلَهُ \* معشرٌ ما ظفرتُ منهم عقيب ال ومتى غبتُ عنهم ٰ عتبوني انا فيهم عار وماش وغيري لي نصفية " تَعُدُه من العم ر سنيناً غسلتها ألف غسله لا تسلني عن مشتراها ففيها منذ فصَّلتها نشاء بجمله كلٌّ يوم يحوطها العصرُ والدقُّ مراراً وما تقرّ بعمله فهي تعتلُ كلما غسلوها ويزيل ُ النشاء تلك العلّه أين عيشي بها القديم وذاك ال رفق؛ فيها وخطرتي والشمله حيثُ لا في أجنابها رقعة قطّ ولا في أكمامها قطّ وصله

قصد عند السؤال إلا بخجله ومتى جئتهم أرأوا ذاك ثقله وهو دوني له ثيابٌ وبغله

١ المغرب : بظاهر .

٢ المفرب: تسوءه.

٣ المغرب : ٣٠٤.

٤ ص : الرئق ؛ المغرب : التيه .

قال لي الناس حين أطنبتُ فيها بسِّ أكثرتَ خلِّها وهي القله وقال وقد بعث له بعض الرؤساء نصفيّة ٢:

اشكر مولانا ونصفيتي تشكره اكثر من شكري أراحها جدواه من كلِّ ما تشكوه من دق ومن عصر ٣ كم مرة كادت مع الماء اذ يغسلها غسّالها تجري تموت في الماجور لولا النشا يبعثها في ساعة النشر أراحها الدهر وطوبى لمن يريحه في آخر العمر

وقال وقد منعه البواب من دخوله على بعض الأمراء ؛ :

أمولاي ما من طباعي الحروجُ ولكن تعلّمته من خمولي ً وصرتُ أرومُ لديك الغنى فيخرجني الضرب عند الدخول وقال أيضاً :

أدركوني فبي من البرد هم السينسي وفي حشاي التهابُ ألبستني الاطماع وهماً فها جس ميّ عارٍ ولي فرا وثياب كلما ازرَق لون ُ جسمي من البر د تخيَّلَتُ أنه سنجاب

وقال أيضاً:

اني لمن معشر سفك الدماء لهم دأب وسل عنهم إن رمت تصديقي تزداد بالدم إشراقاً عراصهم فكل أيامهم أيام تشريق

١ المغرب: فهي .

٢ المغرب: ٣١٠ .

٣ ص : عصري .

٤ المغرب : ٣١٨ .

ه المغرب : بالحمول .

٣ المغرب : ٣١١ .

وقال أيضاً :

قلت لما سكب السا في على الارض الشرابا غيرةً منتي عليــه ليتني كنتُ ترابا

وقال:

فأنفخُ شدقي إن أردتُ وسادةً وأفرشُ ظلّي إن اردت حصيرا وقال من أبيات :

يلينُ إلى أن يجرحَ الوهمُ خدَّهُ وتغرق في ماء النعيم غلائلُهُ \* اذا ما بدا من شعره في ذوائب رأيت غزالاً لم ترعه حبائله

وقال:

واحتجت أن اذكركم خيفة بالخير للوارد والصادر فأنتم ألِحأتموني إلى كذبيَ في الأول والآخر

وقال:

وإن قيل لي لا تخش فهي عبورة ١ خشيت على علمي بأنيَ جزار

وقال من أبيات ٢:

فزتُ بالجهل مثلما فاز بالحل ـم وفعل ِ الصناثع البانياسي وغدائي المسلوق في كلِّ يوم لا من اللحم بل من القلقاس

١ العبورة : الصغيرة من الغنم ، وفيه تورية .

٢ المغرب : ٣٤٣ وأورد منها البيت الأول .

كذبت في نظم مديحي لكم والكذبُ لا ينكر من شاعر

لئن قطع الغيث الطريق فبغلتي وحاشاك قبقابي وجوختيّ الدارُ

اسقنيها حتى أقوم ولا أء رف سكراً عمامتي من مداسي

وقال أيضاً:

أحبابَنا ما لليسلى بعد فرقتكم كأنما هو مخلوق بلا سَحَرَ أنفقتُ أيام عمري في محبتكم وقد نأيتم فلا أنتم ولا عمري وقال أيضاً:

فقال مـَن<sup>°</sup> ؟ قال رسول الشتا

وقال من قصيدة :

ويلطمني إذا ما قلتُ : «ألطن» وتسقط حرمتي أبدا لديه وقال أيضاً:

زمن الغضا في القلب بعدك لوعة " تذكى بنار الشوق لا نار الغضا ما كانت اللذات فيك ولا الهوى واذا صبوت لدارسات رسومـــه

وقال يمدح فخر القضاة نصر الله ابن بصاقة من أبيات ١ :

وكم ليلة قد بتُّها معسراً ولي بزخرف آمالي كنوزٌ من اليسر أقول ُ لقلَّبِي كلما اشتقت للغنى اذا جاء ً نصر الله تبـَّت يد الفقر وان جئته بالمدح يلقاك بالندى فكم مرة قد قابل النظم بالنثر ويهتزّ للجدوى اذا ما مدحته كما اهتزــحاشا وصفهــشاربالخمر

وكتب إلى رجل اصطنعه وهو يؤذيه من أبيات :

وكم وكم قد دقُّ أبوابــه عليه في الليل نسيمُ الصَّبا فقال: لا أهلاً ولا مرحبا

وكم قابلت تركياً بمدحى فكاد لما أحاول ُ منه يحنق ْ ويرمقني إذا ما قلتُ «برمق » فلو أني عطشت لقال «بشمق»

الا كبرق في الدجنة أومضا قال المعيد لدرسها : هذا مضى

١ وردت الأبيات في ترجمة ابن بصاقة ( رقم : ه؛ه ) .

ليت شعري ماذا تقول إذا [ما] رُمْتَ شتمي ، قل لي بأي طريق علم الله ما مضيت رسولاً قطّ من عند إبنتي لعشيق لا ولا بيتُّ في مكان ِ طفيلي أ كغيري في طاعة وفسوق لا ولا جئتُ بالرجال إلى بير وقال أيضاً:

وتعاهدا وتعاقـــدا إن تتركاني تائباً من فاقتي عن كلِّ فسق وتخلياني مُثلبةً للناسِ في غرب وشرق قد صرتُ صوفياً لفق ري منهما والجلدُ دلقي وعمامتي رأسي وجم جمتي الثرى والكبرُ خلقي فأنا النذيرُ لمن غـــدا متعرضاً يوماً لعشق كم ليلة ضيَّعتُ في وصُّفعْتُ حَين سكرتُ من كاس ِ بها المحبوبُ يسقي واذا سكرتُ فانني مستهلك مالي وعتقي

وقال ١ :

يا مالك القلبِ رفقاً إنَّ نـــارك في أضالع ِ الصبِّ لا تبقي ولا تـــذرُ فضحت غصن النقـــا ليناً فراح إذا مـــا ماس قدُّك بالأوراق يستر ما أنكر الطرف أن الشعر منك دجا وإنمــا غرَّه من وجهك القمــر إني الأعجب من جفن تدير به على نداماك عمراً وهو منكسر

طالمًا كنت قبلها تحفظ الخبُّ زَّ ولكن بالبخل في الصندوق تي وكاسّرتُ عنهم في السوق

ما بال قوّادي وعِلْقي قد غلّقا أبواب رزقي وتحالفا أيمان صدق لها حرمتي وأضعتُ ورقي

١ المغرب : ٣٣٨ .

٣ ص : خمر ، ٢ المغرب : محبيك .

#### وقال أيضاً:

وقد أزال الشتا مــا كان من حمقى دغني فمستوقد الحمــام أولى بي أنام في الزبل كي يك فا به جسدي ما بين جمر به ما بين أصحابي أو فوق قسدر هريس بتُّ أحرسها مع الكلابِ علي دكان غلاب ما كنت أعرف ما ضَـرْبُ المقارع أو ومـــا تراقصت الأعضاءُ في جسدي

لبستُ بيتي وقــد زررتُ أبوابي عليَّ حتى غسلت اليــوم أثوابي قاسيت وقع الندى من فوق أجنابي إلا وقد صفقت بالبرد أنيابي

وقال في زوجة أبيه وكانت طرشاء :

تزوج الشيخُ أبي شيخـــة ً ليس لهــا عقل ٌ ولا ذهن ُ لو برزتْ صورتها في الدجي للمسا جسرتْ تبصرها الجنُّ ا كأنها في فرشها رمة ٌ وشعرها من حولها قطن وقائل قــل لي مــا سنُّها فقلت ما في فميهــــا سن

وقال فيها وقد مات أبوه :

أذابت كلى الشيخ تلك العجوزُ وأرْدَتُهُ أنفساسُها المرديَّهُ \* وقد كان أوصى لها بالصداق فما في مصيبته تعزيه لأني ما خيلت أن القتيل ينوصيي لقاتله بالديه

وأهدى إلى الصاحب كمال الدين ابن العديم سجادة خضراء ، وكتب معها: المملوكة سجادة أبي الحسين الجزار:

كن مجــيري لأنني قـــد تغرب تُ لكوني وقعتُ عند الأديب أنا سجادة " سئمت من الط ي فهسب لي نتشراً فنشرك طيبي طال شوقي إلى السجود وكم لي من شروق في بيتـــه وغروب

أيها الصاحب الأجل كمال السد ين لا ذلنت ملجأ للغريب

وإذا مـــا أتاه ضـــيفٌ أراني منه عند الصلاة وجه مريب لم يرقسه اخضرار لوني وهيها ت، وما راعه اسوداد الذنوب فأقبل عثرتي ووفتر بإحسا نك من وجهك الكريم نصيبي واجبر اليوم كسرَ قلبي فلا زا تَ مدى الدهر جابراً للقلـوب

إن حَسُن َ فِي الآراء العالية الصاحبية الكمالية أسعدها الله تعالى أن ينصب محرابي إلى القبلة بعد رفعه ، ويخفض عيشي بالتسبيح والتقديس بعد جزمه وقطعه ، ويجعلني مؤهلة بين يديه لصالح الأعمال ، ويؤمنني العثَّ الذي يعتري الصوف لعدم الاستعمال ، فعَلَ ، جارياً على عوائد اصطناعه ، سالكاً سبل أخلاقه وطباعه ، والسلام .

وقال أيضاً:

إذا كنت تعلم ما في الصدور وتعلم خائنة الأعين وتعلم ُ صحة َ فقري إليـــك َ فإنيَ عن شرح حــالي غَـني أُسيءُ فتحسن لي دائمساً وهل للمسيء سوى المحسن وحقك مالي من قـــدرة على كشف ضُمرٍّ إذا مسـَّني فسلا تازمني بغير الدعاء فسذلك ما ليس بالمكن

#### OVT

## أبو زكريا يحيمي صاحب افريقية

يحيى بن عبد الواحد بن الشيخ أبي حفص عمر الهنتاني ، الأمير أبو زكريا ٧٧٥ ــ الزركشي : ٣٤٥ و ابن خلدون ٣٦٠٣ وصبح الأعشى ٥ : ١٢٧ والتمريف بابن خلدون : ١١ والمؤنس : ١٣٢ وتاريخ الدولتين : ١٨ والفارسية : ١٠٧ وأزهار الرياض ٣ : ٢٠٨؛ وأكثر هذه الترجمة ثابت في المطبوعة إلا أن اضطراباً حدث هنالك ، فقد انقطعت=

صاحب إفريقية وتونس ؛ كان أبوه نائباً لآل عبد المؤمن على إفريقية ، فلما توفي والده تغلب على إفريقية وتونس وامتدت أيامه ، واشتغل عنه بنو عبد المؤمن بأنفسهم ؛ وتوفي سنة سبع وأربعين وستمائة ، وأصله من برابر مـمَصْمودة .

وكان يباشر الأمور بنفسه ولا يركن إلى أحد ، وكان كثيراً ما يتستر بالليل ويخرج الأموال ويقصد مواضع الفقراء والأيتام ، وعم جميع المستحقين بالعطاء ، وكان الفقراء يدعون له بكل مكان ؛ وفي كل يوم يجلس في مجلس مخصوص وتحضر الأمراء والجند والوافدون ، ولا يأنف أن يتكلم في جليل الأمور وحقيرها ، ثم ينطعم الناس ، فإذا حضر وزير الأموال انقلب إلى مكان آخر مع من يشرفه بالحضور من الفضلاء من فقيه وأديب ومنجم وطبيب ، فإذا فرغ من هؤلاء دخل إلى داره واستراح إلى أذان العصر ، فيخرج إلى موضع آخر غير الموضعين الأولين يتفقد فيه الأمور الحاصة بقصره ، فإذا أذن المغرب دخل إلى ما هنأه به الله من اللذات . ولم يقطع صلاة الجمعة في الجامع ولا يخل بها ، ويجلس يوم السبت في القبة العظمى وحوله أقاربه وشيوخ دولته على مراتبهم ، وتقرأ عليه المظالم بحضرة القاضى وغيره ، ويجزم الحكم ويفصله ، وله في ذلك أخبار ظريفة :

ورفع إليه طائفة من الشعراء قصائد فوقع عليها بما رآه ، وكان منهم شاعر يعرف بابن المحظية ، وكان في قصيدته خطأ فوقع : يعطى أن قصيدته كذا وكذا ، فاستحسن البلغاء هذا منه .

وكان مرة أصابه ألم في عينيه ، فدخل إليه خواصه وفيهم شخص يلقب بالخرا ، فقال له وقد كلمه : يا مولانا أبصرتني ؟ فقال : لا بل شممتك .

ومات بالرعاف وهو نازل بعسكره على بونة آخير مدن إفريقية ،

<sup>=</sup> الترجمة فجأة ص ٦٣٣ من الجزء الثاني وتتمها ص ٢٠٦ حيث ورد الكلام خطأ تحت اسم «النصير الأدفوي » .

رحمه الله. ومن شعره في الجوز :

تفضل بطعم له ملبس صلابة وجه لئيم حكى إذا بز عن جسمه ثوبه أتاك كما يمضغ المطكى وقال يضف الرمح من قصيدة ، وهو معنى غريب :

وأسمر غرِّ شيَّبَ النقعُ رأسهُ ألا إنما بعد القشيب مشيبُ مددتُ به كفي إليهم كأنه رشاءٌ ومن قلبِ الكميِّ قليب وقال ا

أمالكتي قلب الكئيب تعطقًا بساكنتي ربع الضلوع ترحماً على هائم أعسياه حمل غرامه وأعقبه فرط الغرام تألما فلم يبق فيه الشوق إلا توهما

#### 044

#### رشيد الدين العطار

يحيى بن علي بن عبد الله بن علي بن مفرج بن أبي الفتوح ، الإمام الحافظ المحدث رشيد الدين أبو الحسن القرشي الأموي النابلسي المصري المالكي العطار ؛ ولد سنة أربع وثمانين وخمسمائة ، وتوفي سنة اثنتين وستين وستمائة . روى الكثير وأفاد وانتخب ، وكان ثقة ثبتاً عارفاً بفن الحديث ، مليح الحط حسن التخريج ، انتهت إليه رياسة الحديث بالديار المصرية ٢ ،

١ لم ترد في المطبوعة .

٣٧٣ — الزركشي : ٣٤٥ والبدر السافر : ٢٣١ ونيل الابتهاج : ٣٥٤ والشذرات ه : ٣١١ وذيل مرآة الزمان ٢ : ٣١٤ وعبر الذهبسي ه : ٢٧١ ؛ ولم ترد في المطبوعة . ٢ بمد الحافظ زكمي الدين المنذري .

ووقف جملة كتبه . روى عنه الدمياطي واليونيني وقاضي القضاة نجم الدين ابن صصری وخلق کثیر .

دمعي على الشيخ الرشيد ِ مُـُرْسلُ ۗ وحزن ُ قلبي أبداً مسلسل ُ بكى دماً جفني القريحُ بعده لو بالحريح يُفْتَدى المعُلَّل أين إمام " في الحديث مثله تضرب آباطاً إليه الإبل ذاد عن السنّة كلّ مفتر به جُلي الداجي وحُل المشكل وكان في علم الرجال أوحداً بحيث قال العلم: هذا الرجل أتقنهم معرفةً بقول ذا مستعمل وقول ذاك مهمل ومن سوى العطار يدري سرهم والناس منهم حطب ومندل يا جامع ابن العاص قد أوحشت من جسارك واستوحش صفٌّ أول عهدي بصدر لك منه حالياً قد عاد وهو بعده معطل لله ما ضم التراب من حجاًى يطيش وضوى عنده ويذبل ومن عفاف وتقى وكيف لا والعلم أُس لله لهما والعمل إن ضجيعي للله للسُنتة الله هادي الشفيع والكتاب المسنزل لمثل ذا فليعمل القوم إذا راموا العلا لمثل ذا فليعملوا سقاك يا يحيى حيــا مرتجز تحدو قطاريُّه صباً وشمأل

وقال السراج الوراق يرثيه :

# 075

# أبو جعفر العلوي

يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي ، أبو جعفر العلوي ٤٧٥ – التكملة لوفيات النقلة ومرآة الزمان : ٨١٥ والبداية والنهاية ١٣ : ٤٧٤ ؛ ونم ترد هذه الترجمة في الطبوعة

البصري ؛ كان يتولى النقابة على الطالبيين بها . كان أعرف أهل زمانه بأنساب العباسيين والقرشيين وأنساب العرب وأيامها وأشعارها ؛ قدم بغداد مرات وأقام بها طويلاً ، ومدح الإمام الناصر ، وقرأ الناس عليه شعره ومن كتب الأدب والأنساب .

وكان مليح المجالسة حسن الأخلاق متواضعاً شريف النفس ديَّناً ، ولم يرو شيئاً من الحديث ، وكانت به زمانة لا يستطيع أن يقوم على رجليه . توفي ببغداد في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة ا وستمائة ، ومولده سنة ثمان وأربعين وخمسمائة بالبصرة ، ومن شعره :

آليتُ أني لا أُطيعُ عذولي وإن اشتملتُ على جوًى وغليل وأرى السلوُّ عن الحبيب وإن جفا وأطال في الأعراض غير جميل شرع ُ الهوى دارستُ فيه عصابة أخذوا برأي كثير وجميل يا برقُ حيّ على العقيق محلـــةً حالت وعهدُ الشوق غير محيل شقَّتْ عليها المعصراتُ جيوبها وبكت بدمع لا يجفُّ همـول وكأنما وجدت بها لممّا عَفَت وجدي فأعولت الرعود عويلي لم يبق منها غير أشعث دارس مثلي على طول الزمان تحيل ورماد أعشار إذا شبّهتَهُ فلقد أصبتَ بإثمد منخول فوددت من ولهي بسه وصبابتي لا عهدها عندي وإن بتعلُدَ المدى فكأنها نعم الخليفة أحمد ال وقال أيضاً :

تشرين وأقبل جامعاً أزهاره في نتصْر شوّال ليطلب ثاره ا من شهر نسْكُ لا يزال يميتنا جوعاً ويمنعنا التقي إفطاره

لو بتُّ منه بناظرٍ مكحول عاف ولا شكري لها بقليل أسد المخوف العارض المأمول

۱ ص : عشر .

كرماً وفتح وسطها أزهاره عمر الزمان ، شميمه وثماره والجو ملتهب فأطفأ ناره وحكت صدور نهاره أسحاره سرت الشمال فحللت أزراره دراً أطال على الرياض نثاره بالمسك خط له الشباب عذاره كالغصن يشبه خصره زناره وقضى الكريم فقد قضى أمطاره

أهدى لنا تشرين زهر رياضه وأباحنا ، والله يجعل عمره وسرى على أيلول وهو مصمة فصل تشابه فجره وعشاؤه وعلى السماء قباء غيم أدكن وتراه ينثر من ذيول قبائه فاستجلها حمراء من يد أبيض ممن يرى دين المسيح مهقهف فالراح أخت الروح إن مزجت بها

#### 040

#### الصرصري

يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور بن المعمر بن عبد السلام ، جمال الدين الشيخ العلامة الزاهد الضرير ، أبو زكريا الصرصري البغدادي الحنبلي اللغوي الأديب الناظم ، صاحب المدائح النبوية السائرة في الآفاق ، لا أعلم شاعراً أكثر من مدائح النبي صلى الله عليه وسلم أشعر منه ، وشعره طبقة عالية . وكان فصيحاً بليغاً ، شعره يدخل في ثمان مجلدات ، وكله جيد ؟ ؟

۱ ص: درراً.

۵۷۵ - الزركشي : ۴۵۰ والبدر السافر : ۲۳۰ وذيل ابن رجب ۲ : ۲۹۲ ونكت الهميان:
 ۳۰۸ والشدرات ٥ : ۲۸۰ وذيل مرآة الزمان ١ : ۲٥٧ - ٣٣٣ وعبر الذهبي ٥ : ۲۳۷ و البداية والنهاية ١٤٧ و النجوم الزاهرة ٧ : ٢٦ ومرآة الجنان ٤ : ١٤٧ و الصرصري نسبة إلى صرصر وهي قرية قريبة من بغداد ؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

٢ ص : جيدا .

وله قصائد التزم في كل حرف منها طاء ، وأخرى في كلِّ كلمة منها ضاد ، وأخرى في كل كلمة زاي ، وأخرى في كل بيت حروف المعجم ، وهذا دليل القدرة والاطلاع والتمكن .

ولد سنة ثمان وثمانين وخمسمائة وتوفي شهيداً في واقعة بغداد سنة ست وخمسين وستمائة ، رحمه الله تعالى .

قال الشيخ شمس الدين الذهبي : حكى لنا شيخنا ابن الدباهي ، وكان خال َ أُمَّه ، قال : دخل عليه التتار وكان ضريراً فطعن بعكازه بطن واحد فقتله ثم قتل شهيداً .

فمن شعره يمدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أوجهك أم ضوء الصباح تبلّجا أم البدرُ في برج الكمال جلا الدجي أم الشمس يوم الصحوفي برج سَعدها وفرعتُك أم ليل المحب إذا سجا وبرق" سرى أم نور تغرك باسماً ونشرك أم مسك ذكيٌّ تأرجا أتتك جنود الحسن طوعاً بأسرها فصرت مليكاً في الجمال متوجا فأضحت أبيّات القلوب أسيرة لديك فلم يملكن عنك معرَّجا فطوبى لعبد أنت سيده لقدد سما بين أرباب البصائر والحجي فهل تجلب الأحلامُ لي منك نظرةً فتكشفَ بعضَ الهم عني وتفرجا فقد نال مني منع طيفك مثلما شجاني من البين المطوّح ما شجا حثثنا إليك العيسَ حتى تبوّأت لديك مقيلاً ناضرًا الروض مبهجا فما كان أدنى قربنا من بعادنا وأقرب أفراح الفؤاد من الشجى فلله قلبي يوم زُمَّتْ ركابنا وفارقتُ ظلاً من جنابك سجسجا رجوتُ بقرب الدار أن أطفىء الأسى فما زاد وَقدُ الشوق إلا تأججا فهل للركاب القود نحوك مرجع يجبن بنا وعراً ويطوين مدرجا

۱ ص : ناظر .

يحثحثها الحادي العجول مهجراً إليك ويطوي شقة البيد مدلجا يخوض بها آل الضحى فكأنما يخوض بها البحر الخضم ملجمجا تخال نعاماً في السباسب هـُدّجا عليها رجال" تشتكي ألم الجوى كما تشتكي في سيرها ألم الوجي لهم حنّة "عند الصباح وحنَّة" إليك إذا ما الليل عيهبه دجا أضاء بوجه منك أزهر أبلجا وكل" رجا منه ثمال" لمن رجا إذا ما نحاه من جني عائداً ا نجا إذا بالله العافي إليه مؤمّلاً جلا ضرّ معتر إلى بابه لجها فتكسب من ريّاك نشراً مؤرجا بهاء وروضاً من حلاك مدبجا كما كنت تأسو قبلُ أوساً وخزرجا وكنت نبياً قبل آدم مرتجبًى لتفتحَ باباً للهداية مرتجا. فجئت ورسم الرشد بالغيّ مُنهَجَ فأوضحت فيه للبريّة منهجا وكنت كميّاً في الجهاد مدججا وثقَّفت سهم الدين حتى أقمته وقد كان ملويَّ المغامز أعوجا فأصبح وجه الحق أبلج ظاهراً بنورك والبطلان أزور مُخْدَجا وأدخلك الرحمن بالصدق مُد ْخلاً خرجنا به من دارة الشرك مخرجا فيا خيرً من زَمَّ النياقَ لحجــة وألجم خيلاً للجهاد وأسرجا ومن إن أحاط الكربُ بالناس كلهم فعاذوا به ألفوه عنهم مفرّجا لأمته من هوّة النار مُخْرْرِجا عُرامٌ لأهل الحلم أصبح مزعجا

إذا ما تعالت في الهواجر في السرى يؤمُّون ربعاً أفيحَ الجوِّ زاهراً حمى بك عنا كلَّ مظلمة محا رحيب الذرى غض القطاف لمن جني إليك رسول الله أهدي مدائحي وتلبسها أوصافك الزهر حلة ال أسوت بما بيّنت داء قلوبنا وشيدت أعلام الرشاد مجسد دأ وإن صلى النارَ العصاةُ غداً غــدا أجرني فقد أصبحتُ في زمن له

١ س : عالله .

٠ ازركشي : إذا ما لجا .

وقد أبلت السبعون بُرْدَ شبيبتي فأضحى بتكرار الأهلَّة مُنهجا وعندي حاجات بها الله عالم أبيت بها من كارث الهم محرجا ولست أرى خلاً معيناً أبثه شجوني فما أزداد للا توهجا وما لي َ في يومَّى غيرك مسعد ٌ إذا القلبُ للخطب الفظيم للجلجا لأنك عند الله أنجح شافع لدفع الملمّات الشدائد ترتجى عليك سلام الله ما أظلم الدجي. وما فلكق الصبح المنير تبلجا وعم به أصحابك الزهر ما سرى إلى ربعك السامي مشوق وأدلجا

وقال أيضاً يمدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ذكر العقيق فهاجه تذكارُهُ صبٌّ عن الأحباب شطَّ مزارُهُ وهفت إلى سلُّع نوازعُ قلبه فتضرَّمتْ بين الجوانح ناره كلف " برامة ما تأليق بارق " من نحوها إلا بدا إضماره يشتاق ُ واديها ولولا حبُّها لم يصبه واد ٍ زهت أزهاره شغفاً بمن ملك الفؤاد بأسره وبوده أن لا يفك إساره لولا هواه لما ثنى أعطافه بان الحجاز ورند ه وعراره يا من ثوى بين الجوانح والحشا منتي وإن بعدت علي دياره عطفاً على قلبٍ بحبك هائم إن لم تصله تصدعت أعشاره وارحم كثيبًا فيك يقضي نحبه أسفأ عليك وما انقضت أوطاره لا يستفيقُ من الغرام وكلّما حجبوك عنه تهتكت أستاره ما اعتاض عن ستمسُر الحمى ظلاً ولا طابت بغير حديثكم أسماره هل عائد" زمن تضوّع نشره أرجاً ورقت بالرضى أسحاره في مربع بقباب سلع مونق بالأنس تهتف بالمني أطياره فاق البسيطة عزّة ومهابة فسما وعزّ من البرية جاره

١ ص : الفضيع .

يحمى النزيل وكيف لا يحمى وقد حفت بجاه المصطفى أقطاره أضحى ثرى عررصاتيه إذ حلَّها يشفي من الداء العضال غباره سبحان من جمع المحاسن كلُّها فيه فتم بهاؤه وفخاره جُبلَتَ على التشريف طينتُهُ فما نشأت على غير العلى أطواره وصفت خلاثقه وطهر صدره فزكا وطاب أديمه ونجاره حملته آمنة الحصان فلم تجد ثقلاً إلى أن حان منه بداره ورأت قصور الشام حين تشعشعت أنواره وتباشرت حُضّاره وضعته مختوناً وأهوى ساجسداً وكساه حسناً باهراً مختاره لا بالطويل ولا القصير وإن° مشى بين الطوال سمتهم أنواره وإذا تكلَّلَ بالجمان ِ جبينُهُ عرقاً لأمر عظَّمتُ أسراره فَلَرَيْحُهُ أَذْكَى وأطيبُ مخبراً من ربح مَّسك فضَّهُ عطَّاره وإذا بدا في حُلّة يمنيّة قد زان دائر طوقها أزراره فالشمس بعد الصحو مشرقة السنا والبدر في فلك الكمال مداره متقلّداً بالسيف ليس مباليــ عن التقى عزّت به أنصاره حُلَلُ السكينة والثبات لباسه والبرُّ والإخلاص ُ فيه شعاره وضميره التقوى وأوتي حكمة فازداد منها عقله ووقساره والصدق منه والوفاء طبيعة " والعفو والصفح الجميل دثاره حق المبين إلى الورى إظهاره ختم النبوة فهو دُرَّةُ تاجيها وطرازُ حلتها الثمين عباره أبقى بسنته طريقاً واضحاً رحباً سواء ليله ونهاره فخرت به خير القبائل هاشم وحوى به المجد الأثيل نزاره زهرت نجوم السعد في بدر به وتبلجت يوم الرضى أقماره وشموسه في فتح مكة أشرقت فانجاب عن وجه العلاء قتاره سعدت به أولاده ونساؤه وصحابه وزكت به أصهاره

وشريعة الإسلام ملته وبال

وسمت به غلمانُهُ وإماؤهُ وجواده وبعيره وحمساره

وحوى الفخار سريرُه وفراشه وخيامسه وقبابسه وجداره وتضوّعت أردان ً بردتــه بــه طيباً وطاب رداؤه وإزاره شهد الكتابُ الموسويّ بفضله وتحققتــه وأيقنت أخباره هو شاهد ً متوكل ومبشّر هو منذر متيَقّن أنذاره أضحى لأميّين حرزاً مانعــاً وضعت به عن وقته آصاره بالشام دولته ومكة ربة ال حرمات مولده وطيبة داره عجباً لذي لبِّ رآه وكيف لم ينبتَّ عنه لوقته زنـــاره يا من جلا قترَ الضلال ومن إذا ما أمَّه العافي انجلي إقتاره يا من تساوى في المكارم والندى كلتا يديه : يمينه ويساره أنت المليُّ بكشف ضرِّ مخلّف ذي عُسْرة بندى يديك يساره جعل الثناء على علاك شعارة فحلت به وتعطّرت أشعاره يرجو النجاة بفضل جاهك في غد في موقف يخشى التَّوى أبراره

وقال يمدح النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً :

بين العقيق وبين سلع مرّبتعُ للقلب فيه وللنوظرِ مرتعُ عَطِيرُ الثرى أربِ كأن لطيمة من مسك دارين به تتضوع بدر السعادة كامل بسمائه وببرجه شمس الحقائق تطلع حلو الجني عذب الموارد عنده من كلِّ شرب معنويّ منبع يا منزلاً فيه لأرباب الهوى مرأى يروق من الجمال ومسمع ما بال وردك ماؤُهُ يشفي الصدى وأنا المحبُّ وغلَّتي لا تنقع لي فيك عهد هوى قديم ليس لل عذال في الاقلاع عنه مطمع لك أن تزيد على المدى يا جنتي عزاً ولي أني أذل ُ واخضع لولا اذ كارك لم يهز معاطفي برق على شُعب الأبارق يلمع

وكذاك لولا سرُّ قصدك لم أكن ألتاعُ إن ذكر الغوير ولعلع ويعرّض الحادي بجرعاء الحمى والسفح من وادي الأراك فأجزع كلفى ببانات العقيق وإنما وجه اشتياقي بالحجاز مبرقع عجباً لجسم بالعراق مخلَّف وفؤاده مغرَّى بطيبة مولع ولكيف لا تُجيفُ الأضالع نحوها شوقاً وتُذرَّف في هواها الأدمع وبها رسول الله خير مؤمثّل تخدي الركاب إلى حماه وتوضع أزكى البرية عنصراً وأعزهم بيتاً وأولى بالفخار وأجمع وأمد كفيّاً بالندى وأتمهم حلماً وأصدق في المقال وأسرع وأشدهم بأساً إذا التظت الوغى والسمهرية بالأسنة تشرع جُسُمعَت له غُرُّ المناقب فهي كال عقد النظيم لديه لا تتوزع هو صفوة الرحمن وهو حبيبه وله المقامات التي لا تدفع حلاّه من أنواره وكساه من أسنى المواهب حلة ً لا تنزع وجلاه في ملكوته وأباحه ما كان يطلبه سواه فيمنع يا خيرَ مَـن ْ برأ المهيمن ُ وارتضى لبلاغ حـجـَّته التي لا تقطع أشكو إليك وأنت تعلم فتنةً كادت لها الصمُّ الصِّلابُ تصَدَّعُ فبمن أعزَّكَ واصطفاكَ فأجزل السنعمي عليك فحوض فضلك مترع سل جبر أمتك الكسيرة إنه لم يبق في قوس التجلُّد منزع محقت طغاة الترك أطراف القرى فالمال نهب والمنازل بلقع واشفع إلى الرحمن في غفران ما هذي عقوبته فأنت مشفع وقال من قصيدة :

والمستهام عن المودة لم يحُـُل ْ حاشا لذكراه من النسيان لو قبل ما تهوى لقال مبادراً أهوى زيارتكم على أجفاني

ولما أرقت الوهاجَ شوقي في الضحى ورقاءُ في فَنَن الأراكة تسجع

١ ص : رقت .

ويهزه طَرَبُ إذا ذُكر الحمى هزَّ الشمول شمائل النشوان تالله إن سمح الزمان ُ بقربكم وحللتُ منكم بالمحلِّ الداني لأقبلن لأجلكم ذاك الثرى وأعفر الحدين بالصوان يا خيرَ من وَخَدَتُ إليه نجيبة ً من كلِّ مرمَّى نازح الأحضان يطوي إليك بها السباسب ساهم " بيد السمائم منهج الدرسان يهفو إذا ذكر العقيق فؤادُهُ ويبيت من سلع على أشجان شوقاً إلى عرر صات حضرتك التي نسمت بنشرك أطيب النسمان فيها لحزن سلوة" ولخائف أمن" وللطلاب نيل أماني أشكو إليك تخلفي عن رفقة كانوا على الطاعات من أعواني رحلوا وصدَّتني الموانعُ عنـــهم ً فنكرتُ قلبي بعدهم وزماني أصبحتُ في وقت كثير هرجه متدارك الآفات والافتان يمسى الفتى فيه يروم ُ زيادة ً تُرضى فيصبح وهو في نقصان فبمن كسا عطفيك أحسن حُلّة اليست على ملك ولا إنسان سَلْ في ربتك أن يوفتى باطني لرضاه في سرّي وفي إعلاني قل ربِّ صل يحيى بن يوسف المقطوع عنك أُضيُّعيفَ العبدان فلأنت أكرم شافع علقت به لمروع يوم النجاة يدان وقال أيضاً:

وصفٌّ من الأكدارِ قلبيَ واهدني ﴿ مَنَ البُّرُّ والتَّقْوَى إِلَى المورد الصَّفُو فكم ليّ من سوءِ اجتراح نسيته وأحصاه محروسُ الحفاظمن السُّهو شقيتُ به أيام آمرحُ في الصبا وأسحبُ أذيالَ البطالة والزهو فيا ملكاً زان السماء بأنجم على الفلك الأعلى طفت أحسن الطفو وسخيَّر ما بين السماء وأرضه سحائب يخفو برقها أحسن الخفو

أقـل عثراتي واعفُ يا حسن العفو عن العمد من مسطور ذنبي والهفو

ولما دحا الأرضَ اقتداراً وحكمة وأحيا بفضل ميّت الأرض بالحيا أغثني بتوفيق ينوّر باطني فإني مقرٌّ أنَّــك الله ربنـــا برأتَ جميعَ الكائنات بقدرة تميت وتحييّ والمقاديرُ كلّها وأعددت جنّات النعيم لأهلها وأرسلت بالحق المبين محمداً وشرّفت فضلاً آله. وصحابه فلا تخنزني يـــوم الحسابِ ونجُّني وقال أيضاً :

بوم" أراك به فلستُ أصومه ودجيّ أماط لنا ثياب ظلامه لكن° أرى فضلاً عليَّ معيّـناً وكتمتُ حتى غال حبُّكُ مهجتي فاعطف على قلبِ ملكتَ زمامه

وأبقى على شمس النهار ضياءها وخص ّ بنقص آية الليل بالمحو على الماء أرسى الشمَّ في أثرِ الدحو وزيسَّنها من بعد ذلك بالصحو وينحو إلى الحيرات بي أحسن النحو تعاليتَ عن شرْك الطغاة أو لي العدو على غير أمثال تضاهي ولا حذو بأمرك في مرِّ الصروف وفي الحلو لترحمهم والنار أعددت للسطو أجل ّ الورىمن حاضرين ومن بدو فبعداً لقلب من محبَّتهم خلو بفضلك من نارِ تلظّي بلا خبو

فالعيدُ ا عندي ثابتٌ تحريمهُ بصباح وصل منك كيف أقومه نظري إليك مع الزمان أديمه حتى أروّي من جمالك غلتي وتزول أثقال ُ الهوى وهمومه فبنور وجهك ينجلي عنى صدا قلبي ويحيا باللقاء رميمه من لي بوصلك إنَّ وصْلكَ جنَّتي ودوام َ هجرك للفؤاد ِ جحيمه عالجت فيك من الغرام أمره وصبرت حتى قيل : ليس يرومه واشتد شيئاً في الهوى مكتومه وسترت حتى مم دمعي بالهوى وأبر دمع العاشقين نتمومه أنت الشقاء له وأنت نعيمه

١ ص : يوماً . . . فالعبد .

ما ليس يُجهـَلُ في الهوى معلومه فكأنه في جانبيه ظليمه <sup>٢</sup> والنجم ُ في أفق السماء نديمه هو في المعاد إمامه وزعيمه فمن الذي في العالمين يضيمه

لولاك لم يُطيلِ العقيقُ تلفتي ولمّا شجاني بالغُوّيرِ نسيمه ولربَّ خيل ً قال لي وبدا له ما لي أراك إلى الأبارق طامحاً أبداً سنا برق فأنت تشيمه وأرى شمائلك اعتراها نشوة" أسباك من نتفيس العرار شميمه فأجبتــه إني لصبٌّ شيــق ؛ بخفيٌّ وجد والغرام عريمه وَلَهُ تَديمُ لا دواء لدائه وأرى الهوى يعيى الرجال قديمه ومبكّر يطوي جلابيب الفلا عجلاً اغدا لا يستقرُّ رسيمه يهوي بــه في كلّ خرق ٍ مهمه ٍ يمسي ومعتل ً النسيم مدامه ناديتُهُ إن رمتَ نوراً مشرقـاً تهديك إن حار الدليلُ نجومه ومقيل أمن واسعاً رحباً فَلَلْدُ بجناب من نفت الضلال علومه ماحى الضلال الشاهد المتوكل الضحاك أسنا من تغث كلومه كنزأ الفضائل منزل التقوى الذي جُمعت له غُرَرُ النهي وتجدَّدت بهداه ُ للدين الحنيف رسومه وثوى بتربة أرضه لما ثوى فيها الفخار خصوصه وعمومه بابُ الهدى حصن ُ النجاة محمد ٌ طابت مناسبه وطاب أديمه يا من لآدم َ بان سابقُ فضله وسما به في الحشرِ إبراهيمه يا مَن ْ له الحوضُ الرَّويْ وشفاعةٌ للله ينجو بها دَنيسُ الإهاب أثيمه وصلتك من ربِّ السماء صلاته وأتاك منه على المدى تسليمه من يستجير بفضل جاهك لائداً فأجر مروعاً من خطوب كيدها يعيا بسه في ذا الزمان حليمه

وقال أيضاً رحمه الله تعالى :

١ ص : نجلا ( دون اعجام للنون ) .

٢ ص : طليمه .

لي بين سلع والعقيق عهود ٌ يبلى الزمان ُ وذكرهن ّ جديد ُ أيام أرفلُ في جلابيب الصبا وعلي من خيلَع الوصال برود في مربع ٍ رحب الجوانب للرضا والروحُ فيه طائراً غرّيد حرم به روض المعاني ناضر الدوي القلوب وظله ممدود كلّ الليالي للمحبِّ بجوِّه ليل التمام وكل يوم عيد إنا امرءاً يمسي ويصبح عاكفاً بجنابه العطر الثرى لسعيد لولاه لم يعذب بخرق مسامعي ذكرُ العُدُ يَبِ ولم ترقــه زَرُود تدنيه بالآمال أحلام الكرى مني وإن مزاره لبعيـــد وأظل الاشواق أطوي نحوه ما ليس تقطعه الركاب القود واهاً الأوقاتِ صَفَت فكأنها في جيدٍ أيام الزمانِ عقود كزماننا الماضي علي معيد نقص الوداد ُ على البعاد يزيد إن متُ من شَغَفي بها وصبابتي فقتيل أسياف الغرام شهيد كيف اللقاء ودون من أحببته وعرُ الحجازِ ومن تهامة بيد سقياً لربع ِ نازح ِ دان ِ حوى شرفاً على الآباد ليس يبيد أقمار أفلاك الكمال منيرة "بسمائه ونجومهن سعود برُباه روضُ المجدِ ليس مصوحاً " لمن اغتدى للمكرماتِ يرود غيثُ المواهب والندى يهمي على أفنان غضٌّ نباتيه ويجود جُمْعِتَ له بمحمَّد غُرَّرُ النهى وبه استقرَّ النصرُ والتأييد طودً الفضائل فيه رأس واسخ ال أركان والشم الرعان تميد فيه الحلالة والمهابة والهدى والبر والتقوي وفيه الجود

سلفت لنا بين القباب فهل لها شوقي إلى من حلّها شوق ٌ إذا

۱ ص : ناشرا .

٢ ص : لزمائنا .

٣ ص : مصوح .

وعليه ألوية السنا معقودة حتى يلوحَ لواؤه المعقود وحياض سنته هنيٌّ ورْدُها نعم الرسول مبنوره الشرك انجلي هو شاهد" متوكل" ولوصفه يا خيرً مَن ْ وخد العذافرُ نحوه وسعت ْ إليه من الفجاج وفود يا من به أضحت قبائل ُ هاشم ٍ الأُسود ِ أبطال ِ الرجال تسود لا زلت مخصوصاً بكل تحيةً يأتي بها ملك " كريم" مبالغ ما لا يطيق له البلاغ بريد وقال أيضاً :

رعى الله بالبطحاء أيامنا التي وحيًا قباباً بين سَلْع إلى قَبَــا نعمتُ بها لكن كأحلام نائم فلا ما مضى فيها من العيش عائد" فهل لي إلى تلك المعاهـــد عودة" فألثم إجلالاً ثراهـا وأجتــلي شموسي في أرجائها وأهلّـي ا سقى الله ذات الظلّ من دارة الحمى حيًّا نهلتْ منه ثراه وعلَّت وسحّت على أعلام سلع مُرِنّة عمائم النوء الرويّ استهلت فتلك لعمر الله دارُ أحبّـي

ألا يا رسول الله أنت وسيلتي

وأنت إذا ما حرتُ نوري وحجّى

حتى يهيّا حَوْضُهُ المورود عنا وصحَّ لنا به التوحيد بين الكرام أولي النهى مشهود منا عليها للقبول شهود

بدت كوميض البرق ثم تولّت لعزَّتُها يحلو خضوعي وذلَّتي كأن لم تزرها العيسُ حتى استقلت ولا النفس عنها بالبعاد تسلّت ولو دونها بيضُ الصوارم سُلّت وسكانها نحو الرشاد أدلّتي ألا ليت شعري هل أزور قبابها فتحمد فيها العيس شدي ورحلتي وأنشد ُ في أكنافها متعرّضاً ليمن نظم مدحي فيه تاجي وحليتي إلى الله إن ضاقت بما رمتُ حيلتي وأنت إلى التقوى إمامي وقبِبْلَـتي

١ ص : وأهلة .

وأنت نبيي باتباعك أهتدي وملتنك الزهراء ديني وملتي وأنت نصيري في خطوب تتابعت وأنت الذي أرجوه يوم نشورنا فلا تخلني من حُسْن ِ عطفك واسأل اا وَكُنْ ۚ لِي ۚ فِي ذَا اليُّومِ ثُمَّتَ فِي غَدِّ لثن ا نوّر الرحمن قلبي بذكره وقال رحمه الله تعالى :

> خطّ الربيعُ بأقلامِ التباشيرِ حيًّا البقاع الحيا فاهتزًّ هامـدُها وانشقت الأرضُ عن مكنون ما خبأت وزيّنت بحليّ النبتِ وادرعت والبانُ قد ماس من نفح الصّبا طرباً والورقُ تهتفُ في الأوراق شاكرةً وقد فهمنا لهذا الفصل ترجمة ً يا طيب فصل الربيع المونق العطر اا يبيت فينا قليلاً ثم يتركنا أو عيشنا بالحمى في حسن رونقه تمسي وتصبح في البيداء هاجرة ً فتجتلي البشر من ذات الستور به

على ً وذخري عند فقري وَعَيَـٰلتي يروّي الصدى مني وينقعُ غلّتي مهيمن ربَّ العرش في سدّ خلتي شفيعاً إلى الرحمن في محو زلتي غنيتُ بذاك النورِ عن نور مقلتي

رسالة كُتيبت بالنَّوْرِ والنُّورِ لمَّا أتتها يدُ البشرى بمنشور كأنما باكرتها نفخة الصور ملابس َ الفخر من وشي الأزاهير والطلُّ في عبقريّ الروض منتشرٌ كلؤلؤٍ من عقود ٍ الغيد ٍ منثور كأن أغصانيه أعطاف كمعمور إحسان مبتدىء بالفضل مشكور ان المهيمن يحيي كلَّ مقبور أرجاء لو كان لا يُدُّهي بتغيير كزورة الطيف وافت ربع مهجوو ووشك ِ بينٍ على الأحباب مقدور هل الركابُ إلى البطحاء عائدة " يحشها كل " رحب الباع شمير طيب الكرى عند إسحار وتبكير حتى تحلُّ على علاتها بحمَّى داني الظلال بيرَوْح الأمن معمور وتجتني تمرأ حجر غير محجور

۱ ص و الزركشي : لأن .

هناك لا حجر في تقبيلنــا حجراً يربي على المسك في لون وتعطير منها:

يا سيدي يا رسول َ الله يا أمــــلي جمعتَ ما في الكرام الزُّهرِ مفترق " وزدت فضلا ً عظيماً غير محصور فأنت سيد ً أهل ِ الفضل أجمع في أصل ِ وفرع وتقديم وتأخير بلغت من شرف المعراج مرتبة ً ويوم حشر الورى أنت الشفيعُ به والفضل معدك لم يدركه ذو طلب في صحبك النتجبُ الشوس المغاوير وقال أيضاً :

شواهد قبلب الصبّ لا تقبل الرشا أيأمر خلوٌ بالتصبّرِ مغرمـــــاً أما في الهوى العذريّ عذرٌ لـِشــَــُّـق ويهتزّ من وجد إذا ننَفَسَ ُ الصّبا متى يردُ الماء النميرَ محلاً فينقعَ من ورد الصفا غُلُلَّةَ الحشا وينهل من ماءٍ بطيبة حاثم ً سقى حَرَمَتِيْ أرضِ الحجاز حياً روى أتى ونباتُ الأرضِ بالجدب خاملٌ فأضحتْ أزاهيرُ الرياض كأنها إذا هينمت فيها النسيم تظنتها فثم لعمرُ الله أشرفُ دارة ٍ إذا أمَّها ركبٌ وددتُ بأنني

في موبقات تصاريف المقادير توفَيَّرُ القربُ فيها أيَّ توفير تنجي من النار نفس َ الهالك البور

فكيف قبولُ النصح من كاشح وشي وآنيسُ ربع الحبّ أصبح مُوحشا إذا لاح برقٌ من تهامة أجهشا سُحيراً بأعطاف الخزامي المحرشا يروّي فؤاداً نحوها متعطشا ليحيي ميت الحرَّتين وينعشا فدر له كاس الغمائم فانتشا مطارف وشي زانها صنع من وشي تحبيّر في الغدران خطيّاً مرقشا إلى نارها طَـرْفٌ لمستوقد عشا جعلتٌ له خدي على الأرض مَـَفْـرشا

۱ ص : الحزاما .

٢ ص: الغمام.

إلى الفاتح الختّام أكرم من مشي لموسى وعيسى في الكتابين أدهشا فطاف عليه في البلاد وفتـّشا وفاز بما أبدى بحيرا وخساب من بظلم على كتمان أوصافه ارتشى فبورك حملاً واستوى الخير مرضعاً وباء بأنواع الكرامة مُـذ نـَشــا لذي نظرٍ ما شاب أوصافه العشا بطلعته وجه السماء تبشبشا وعلمه من أشرف العلم ما يشا زخارف إفك كان في الناس قد فشا من الدين ما أوهى الضلال وشوشا فلم يك صخّاباً ولا متفحّشا ولا عابساً فظاً غليظاً فلم يلم حبوشاً على زفن ولا عاب أنجشا ٢ فما اعتد فضلا من غداء إلى عشا شجاعٌ إذا ما الحربُ مدَّتْ رواقها وأسبلَ فيها النقعُ ليلاً فأغطشا لدى البأس منهم كان أقوى وأبطشا وَحَيَيَّتُهُ عَهِراً ظبيةٌ فارقت رشا كما من لظيّ ينجي بها من تمحسّاً إذا كان كربُ الحشرِ للناس معطشا وبُوِّئْتُ في البيداء قبراً مُنبِّشا تخال الجبال الصم عهناً مُنتَفَّشا

أعظتم ُ أخفافاً كرائم ترتمي محمد المبعوث بالحق والسذي وحاز من الرهبان سلمان ُ وَصْفْـلَهُ ۗ ولاحت أماراتُ النبوة عنده تبشبش ً وجه ُ الأرضِ مذ حلَّها كما حباه بما يعلو من الوصف ربــّه ُ وجاء بحق مستبينِ نفي به وجاهد حتى شاد بالسيف رافعاً حوى الحسن والإحسان والحلم والتُّقى حییٌّ جوادٌ زاهد متوکـّل جلا كربها حتى تبيّن أنسه له القمرُ انشقَّ امتثالاً لأمره شفاعتُهُ للناس عن طول حبسهم وفي الحشر يسقى الناس من حوضه الروي واني لأرجوه إذا اغتالني الردى وفي الموقف الصعب الشديد الذي به

١ ص : سخابا .

٧ الزفن : الرقص ، وقد شهد الرسول الحبش يزفنون فلم ينههم ؛ وأنجشة كان حادياً للإبل يتغنى بحداثه ، وهو الذي قال له الرسول : « رفقاً بالقوارير » في حجة الوداع .

٣ تمحش: تحرق.

يعطّر شعري ذكرُهُ فكأنمـا لشعريَ بالكافور والمسك قد حشا وقال أيضاً وهي من المجانسات الأواخر :

سقى الله أرضَ الحمى وابلاً إذا حلَّ في جوّها أمرعا فثم ً لنا بين أكنافيــه حبيب أأهملنا أم رعى وحيًّا بساحة وادي العقيق جناباً خصيبَ الربمي أوسعا نعمنا به زمناً لم نُبـَل ْ بمن هم ؓ كيداً بنا أو سعى فلله سرٌّ بـــه مـــودَعٌ كساه الجلالة من أودعا هناك المآربُ مقتضيّــة لن رامها صامتاً أو دعا فهل لي إلى ربعه عودة " أُجوبُ الفلا أجرعا أجرعا فأجرع من مائه نهلـــة رواءً ومن لي أن أجرعا مواطن ُ تجبر قلبَ الكسير وترفعُ ذا خفيةِ أوضعا فطوبى لمن نص في قصدها الركائب أو نحوها أوضعا وقال أيضاً :

فيا ربّ قد عودتَ وجهي صيانةً وأهلى غنى والقلبَ منك تعفَّفا فزدني وأهلي من صنيعك نعمة ً تدوم ُ وصُنتي واكفِ يا خير من كفى وصلني ولا تقطع بلطف ورحمة فلستُ أبالي إن وَصَلْتَ بمن جفا

وقال رحمه الله تعالى يذكر سيرة نفسه :

سلكتُ طريقَ الفقر ظناً بأنني أضاهي جُنُيداً أو أناسبُ معروفا وكنت أديباً قبل ذلك شاعراً أروقُ الورى نظماً ونثراً وتأليفا فهمتُ أعاريضَ الحليلِ بن أحمدِ وبرَّزْتُ في نحوي قياساً وتصريفا وباحثتُ في الفقه الأثمَة برهـــةً وأتقنتُ في القرآن همزاً وتخفيفا وطارحتُ في علم الحساب فنلته وبيّنتُ في الألفاظ همزاً وتصحيفا فصرتُ نديماً لا تُمكلُ مجالسي حبيباً إلى أعيان عدرن مألوفا

إلى أن ألمَّتُ بي من الفضل نفحة " فأصبحتُ عن كلَّ الشواغل مصروفا وفارقتُ إخوانَ الصفا متجنبـــاً وثـُقَـفْتُ نفسي في الرياضة تثقيفا وأصبح حسن ُ الظنّ حوليّ معكوفا فصرت أفواه المحبة مرشوفا فلما أبتُ إلا النكاحَ خواطري تجشمتُ أمراً غادر الدمعَ مذروفا ولم أرَ بداً من معاشرة الورى فعاشرتُ قوماً لا يغيثون ملهوفا فأبغضني من كان منهم يحبني وأوسعني لوماً شديداً وتعنيفا وأعرض عن ودّي حميم وصاحب وأرجف فيًّا الحاسدون الأراجيفا كأنتيّ قد أظهرتُ للناس بدعة وأحدثت للدين الحنيفيِّ تحريفا على أنني لم أُبد ِ للناس ِ صفحتي وما زلتُ في ثوب الصيانة ملفوفا فما صحَّ لي فقر وما صحَّ لي غنى الله الددت في علم التقلّب تعريفا وعدتُ أجيل الفكر فيمن أعده يكون به ما بي من الضيم ٢ مكشوفا ألذ" الورى عَرَفًا وأطيب معروفا رجال" إذا ما طبَّق الأرض حادث وموه بصدق العزم فانجاب مكسوفا وأضحى بهم قلبُ المكارم مشغوفا ولم يعدموا العافين بشرآ وتضييفا هم العروة ُ الوثقى وهم أنجم ُ الهدى بهم يحفظ الله المهامه َ والسيفا تخطَّف من ناواهم الذلُّ تخطيفا وإن نزلوا بالقفر تحسبُه ويفا

ودمتُ على حسن العبادة عاكفاً فأورثني عزآ لدى الناس عفتي فلم أر لي كالصالحين وسيلة ً أتتهم عليّاتُ الأمورِ مطيعة ً هم القوم ُ لا يشقى الجليسُ ُ لديهم ُ أعزاءً محروس ُ الجناب فناؤهم إذا ظهروا للدهر أورق عودُهُ وأصبح مجني المحاسن مقطوفا وإن هجروا المأنوسَ أصبح مقفراً إذا وُجدوا في الوقت كانوا طرازَهُ وقد طَرَّزوا من قبل ذاك التصانيفا صفاتهم ُ أسني من الشمس في الضحى وأحسن ُ من دَرَّ المراسيل مصفوفا

١ ص : يه في .

٢ ص : الظيم .

وقال رحمه الله تعالى يعاتب نفسه :

يا قسوة القلب مالي حيلة فيك ملكت قلبي فأضحى شرَّ مملوك حجبت عني إفادات الحشوع فلا يشفيك ذكرٌ ولا وعظ يداويك وما تماديك من كسب الذنوب ول كن الذنوب أراها من تماديك لكن تماديك من كسب نشأت به طعام سوء على ضعفي يقويك وأنت يا نفس مأوى كلّ معضلة وكلّ داء بقلبي من عواديك أنت الطليعة للشيطان في جسدي فليس يدخل إلا من نواحيك لما فسحت بتوفير الحظوظ له أضحى مع الدم يجري في مجاريك واليتيه بقبول الزُّور منك فلن يوالي الله إلا من يعاديك مَا زَلَّتِ فِي أُسرِه تَهُوين مُوثقة ملى حتى تلفت فأعياني تلافيك يا نفس ُ تو بي إلى الرحمن مخلصة ً ثم استقيمي على عزم ينجسِّيك واستدركبي فارط الأوقات واجتهدي عساك بالصدق أن تحمى مساويك واسعي إلى البرّ والتقوى مسارِعةً فربما شُكرت يوماً مساعيك حبُّ التكاثـــرِ في الدنيا وزينتها هي التي عن طلابِ الحيرِ تلهيك لا تكثري الحرص في تطلابها فلكم دم لها بسيوف الحرص مسفوك بل اقنعي بكفاف الرزق راضية " فكل ما جاز ما يكفيك يطغيك ثم اذكري غصص الموت الفظيع يـه أن عليك أكدار دنيا لا تصافيك وظلمة القبر لا تنسي ووحشته ُ عند انفرادك عن خل يوازيك والصالحات ليوم الفاقة ادّخري في موقف ليس فيه من يواسيك وأحسني الظن الرحمن مخلصة فحسن ظنك بالرحمن يكفيك

وقال رحمه الله تعالى وقد عاتبه بعض إخوانه على انقطاعه عن زيارته : سكونيَ في بيتي لقلبيَ راحةً وسترً من الله العظيم لحالي أكفُّ عن الإخوان ِ شرة عثرتي وأسلم ُ من قيل وكثرة قال وأحيا عزيزاً لا أرى متعرّضاً ورزقيَ يأتيني بغير سؤال

وإن أنا زرتُ الناسَ فالناسُ فيهم نصيحٌ ومذَّاقٌ وآخر قالي وان انا أكثرت المقام فربما رماني اخوان الصفا بملال وقلبيَ كالمرآةِ إن صنتــه انجـــلى وإلا فبالأنفاسِ محو ُ صقالي

وقال رحمه الله تعالى :

فهل يا عظيم الشان لي منك عطفة " فتصلح لي شاني وإن رَغيم الشاني وقال أيضاً:

أنا المدنفُ الحاني وجهلي ألجاني إليكم فألفاني مكباً العلى الفاني

ما بين بعدك والتداني يا مُنْيِتي يفني زماني أحيا بقربك تارة ويميتني بُعُد المغاني ما دام لي منك النعي م ولا الضنا مني بفاني أطمعتني حتى إذا ملك الهوى طوعاً عناني أبديت لي منك القلى أنى وقد غلقت ٢ رهاني بجمال طلعتك التي أنوارها تحييي جناني ومجال أمواه الحيا ة على جبينك كالجمان وبلؤلؤ الثغر الذي يفترُّ عن برق يماني أنعسم علي بنظرة فيها الشفاء لما أعاني ما لي بأثقال الهوى إن غبت عن عيني يدان

وقال رحمه الله وهي من المجانسات الأواخر :

أَثْمَةً أَهُلِ الحُبِّ مَا القُولُ فِي فَتَى مِن عَكُم مِن يهواه من حكمه أولى ويرضى بما يقضيه سرًا وجهرةً فهل واجبٌ في شرعكم هجره أو لا

۱ ص : مکب .

٢ ص : سلقت .

في مَن ْ عن المحبوب ليس بصابر نهاراً فهل يقوى على بعده حولاً فهل شافعٌ بالوصل منه فلا قوًى لقلبي بطول الصدّ منه ولا حولاً أعبرُ عن أنوارِ طلعة ِ وجهه ببرق سرى من نحوِ كاظمة ٍ ليلا وأكني بهند عن هواه ولم أشم وميضاً ولا أحببت هنداً ولا ليلي

وقال رحمه الله تعالى :

ذهب الشبابُ وخانني جَلَدي ورمتني الستون من عُمُري فأصاب رشق سهامها كبدي أودى الحمام من أحب من اا وبقيتُ مسلوبَ القرين بلا لله ما واری الثری وحوی ومن ابن أم مشفق حديب وخليل صدق غير ذي فنسد كم عاينت عيناي من رجل عكتم لمرتفد ومرتشد شمس " إذا مــا المشكلاتُ دَجَت من غيث ووجــه العام غير نــدي كانوا الهداة لأهل وقتهم سلكوا بهم في أُوضح الجدد ومَضَوّا وقد خُلِنِّفْتُ بعدهم فرداً أعالج لوعة الكمد يا ربّ فاختم لي بخاتمة ال حسنى وخدْ في شدّتي بيدي

وقال في بحر الذوبيت :

يا ساميري الدجى بذات السَّمُر هل عندكما لناشد من خــبر كم يسأل ُ بالحمى ومن يخبره عن سرّ هوَّى يخفى على ذي نظر من علمَّم ذا الحمام شدو الشجن من هزَّ من الغرام عطف الغُصُن من أيّ صبابة حنينُ البُدُنُ ما ذلك إلا لهوى مستر يا طالب بُرْء الدَّنيفِ المشتاقِ هل عندك للديغ من دُرُياقٍ

وتمشت الأسقام في جسدي غرّ الحسان ففُتّ في عضدي عَدَد أُسَرُ به ولا عُدد من والد برٍّ ومن ولد

تا لله لقد أعجز رَقي الراقي منَن يسحر لبنه نسيم السحر ما أظهر من شدة وجد شكوى قد باع لذاذة الكرى بالسهر ما هز البرق سيفه أو ضحكا إلا وتذكر الحمى ثم بكى يقفو أثر الغرام أنسى سلكا إما المأمول أو ذهاب العُمرُ قد لجج في بحرِ الهوى واقتحما واختار على الصحة فيه السقما يرضى بقضاء الحبِّ فيما حكما إن جار عليه الحب أو لم يَجُرِ يا أعظم منيتي وأقصى أملي يا أشهر أدوائي وأخفى عللي فيك اتسع الخرق وضاقت حيلي فاجبر بالوصل ما وهي من عُمري لا فزت مع الجمع بوادي جَمْع ِ بالقصد ِ وخانني وفيُّ الدمع إن لذا سوى حديثكـم في سمعي أو راق جمال عيركم في بتصري قد كفَّ هواكم ُ لساني ويدي كم أخضع للعدا وأنتم عددي أنتم أصل القرح الذي في كبدي والبراء بأيديكم وكشف الضرر ٢ أنتم لغزي في كلّ [ما] أكنيه أنتم سرّ في باطني أخفيه أنتم معنى المعنى الذي أبديه أنتم قصدي أشرت أو لم أشير لم آتِ إلى الموسم كي أذكركم كالغائب، بل أردت أن أنظركم ما أصنع بالحجِّ إذا لم أركم ْ أنتم حجي وأنتم ُ مُعْتَمَرِي ما قصدي في منتّى وفي دوحتها إلا أرجٌ يفوحُ في ساحتها من نشركم وينّا نسيم عطر

لله فتى مزَّق ثوب السلوى ثم ادرع الصبر لحمل البلوى تالله لقد شسمت من نفحتها

١ س : بأيدكم .

٢ ص: الضر.

لولا معنى يلوح بين الخيم ما عجت ولا وقفت عند العلسم لولا أنتم وحبكم في القدم ما سرت على الهول للم الحسجر أخفيت إشاراتي عن العذال بالرّند وبانة الحمى والضال للما قامت شواهد الأحوال أخفيت عباراتي عن المعتبر دق المعنى فحار لب الفهيم في متضح عن الورى منعجم كم قصّر عنه من بعيد الهمم لا يُدْرَكُ اللهس ووهم الفكر

# ٥٧٦ ابن أبي خالد الكاتب الاشبيلي

يزيد بن عبد الله بن أبي خالد اللخمي الإشبيلي ؛ قال ابن الأبار أبي «تحفة القادم»: هو صدر من نبهاء إشبيلية وأدبائها ، وممن له قدر في منجبيها ونجبائها ، وإلى سلفه لا ينسب المعقل المعروف بحجر أبي خالد ، وتوفي بها سنة اثنتي عشرة وستمائة ، رحمه الله . وأورد له في فتح المهدية لا :

كم غادر الشعراء من متردّم ذخرت عظائمه لخير معظم تبعاً لمذخور الفتوح فإنها جاءت له بخوارق لم تعلم من كلّ سامية المنال إذا انتمت رفعت إلى اليرموك صوت المنتمي

١ ص : تدرك .

٧٧٥ – التحفة : ١٢٠ والزركشي: ٣٤٨ ونفح الطيب ؛ : ٥٥؛ ولم ترد الترجمة في المطبوعة.

٢ ص : سفله .

٣ ص : أثني عشر.

ع كان فتح المهدية سنة ٢٠٢ .

ه ص : بحواری .

وتوسطت في النهروان بنسبة كرمت ففازت بالمحل الأكرم

وأورد له أيضاً قوله:

ويا للجواري المنشآت وحسنها طوائرً بين الماء والجوّ عومّا رأیت به روضاً ونوراً مکمما وإن لم تهجه الريحُ جاء مصافحاً فمدَّت اله كفاً خضيباً ومعصما على وَجل في الماء كي ترويَ الظما كما أسرعتْ عـــداً أناملُ حاسبٍ بقبضٍ وبسطٍ يسبقُ العينَ والفما

إذا انتشرت في الجوّ أجنحة ٌ لها مجاذفُ كالحيّات مَدَّتْ رؤوسها هي الهدبُ في أجفان أكحل أوطف ً فهل صبغت من عندم أو بكت دما

قال ابن الأبار : أجاد ما أراد في هذا الوصف وإن نظر إلى قول أبي عبد الله ابن الحداد يصف أصطول المعتصم بن صمادح:

هام صرفُ الردى بهام الأعادي أن سمّت نحوهم لها أجيادُ وتراءت بشركها العيون دأبها ملء جانبيها سهاد ذات هدب من المجاذيف حاك هدب باك لدمعه إسعاد حمم فوقها من البيض نار كل من أرسلت عليه رماد ومن الخطّ في يدي كلّ ذمر ٣ ألف خطها على البحر صاد

قال : وما أحسن قول شيخنا أبي الحسن ابن حريق في هذا المعنى من قصيدة:

وكأنما سكن الأراقم ُ جوفها من عهد نوح خشية الطوفان فإذا رأين الماء يطفحُ نضنضت من كل خرْت حية " بلسان

۱ ص : فمرت

٢ التحفة والنفح : بشرعها .

٣ ص : دمر ؛ والتصويب عن التحقة .

قال : ولم يسبقهم إلى الإحسان وإن سبقهم بالزمان علي بن محمد الإيادي التونسي في قوله:

شرعوا جوانبها مجاذف أتعبت ا شأوَ الرياح لها ولما تتعب تنضاع ً من كثب كما نفر " القطا طوراً وتجتمع اجتماع الربرب والبحرُ يجمع بينها فكأنَّه ليلٌ يقرّبُ عقربًا من عقرب

ومن هذه القصيدة الفريدة في ذكر الشراع :

ولها جناحٌ يستعار يُطيرها ؛ طوع الرياح وراحة المتطرب يعلو بها حـَدَبَ° العباب مطاره في كل لجّ زاخر معلولــب يتنزل الملاح منه ذؤابة ً لو رام يركبها القطا لم يركب وكأنما رام استراقة مُقعد للسمع إلا أنه لم يُشهب وقال أبو عمر <sup>٧</sup> القسطلي <sup>^</sup> :

وحال الموج بين بني سبيل يطير بهم إلى الغول ابن ماء أغرُّ له جناحٌ من صباح يرفرفُ فوق جنح من سماء أخذه ابن خفاجة فقال ":

۲۱ ف ۶

١ ص : أتبعت ، والتصويب عن التحفة .

٢ ص والتحفة : تنصاغ .

٣ ص : نقر .

غ ص : بطرها ؛ والتصويب عن التحفة .

٥ ص : جذب .

٠ س : يسهب .

٧ ص : عمرو .

٨ أبو عمر القسطلي هو ابن دراج ، انظر ديوانه : ٣٢٣ والنفح ٤ : ٨٥ .

٩ ص : القول .

١٠ ديوان ابن خفاجة : ١٣٨ والنفح ٤ : ٨٥ .

وجارية ركبتُ بها ظلاماً يطير من الصباح بها جناحُ قال ابن الأبار : وقد عملت انا في ذلك :

يا حبذا من بنات الماء سابحة تطفو لما شبٌّ أهل ُ النار تطفئه ُ تطيرها الريح غرباناً بأجنحة الحمائم البيض للأشراك ترزؤه من كلِّ أدهم لا يلفي به جرب فما لراكبه بالقارِ يهنؤه يدعى غراباً وللفتخاء سرعته وهو ابن ماءِ وللشاهينِ جؤجؤه

### 044

# [يزيد بن عبد الملك]

يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم ، أمير المؤمنين أبو خالد الأموي الدمشقي ؛ ولي الحلافة بعد عمر بن عبد العزيز لست بقين من رجب سنة إحدى وماثة ، وله سبع ا وثلاثون سنة ، وتوفي بأرض البلقاء ، وقيل بعميّان ، لخمس بقين من شعبان سنة خمس وماثة ، وله إحدى وأربعون سنة ، وكانت أيامه أربع سنين وشهراً .

وكان طويلاً جسيماً مدور الوجه ، لم يشب ، وكان شديد الكبر عاجزاً ، وهو صاحب حبابة وسلامة ، وهما جاريتان ٢ شغف بهما ، وماتت حبابة

٧٧٥ خـ الوزراء والكتاب : ٥ و تاريخ الحميس ٢ : ٣١٨ و مرآة الجنان ١ : ٢٢٤ والنجوم الزاهرة ١ : ٥٥٠ وخلاصة الذهب المسبوك : ٢٥ وتاريخ الحلفاء : ٢٦٨ والروحي : ٢٥ والفخري : ١١٨ والطبري واليمقوبي والمسمودي والبلاذري والأغاني والعيون والحدائق؛ ولم ترد الترجمة في المطبوعة .

١ ص : سبعة .

٢ ص : جاريتين .

فمات بعدها بيسير أسفاً عليها ، ولما ماتت تركها أياماً لم يدفنها ، وعوتب في ذلك فدفنها ، وقيل إنه دفنها ثم نبشها بعد الدفن ؛ وكان يسمى يزيد الماجن . ولما تولى الحلافة أقبل على الشرب والانهماك ، وكان يضع حبابة عن يمينه وسلامة عن يساره ثم يشرب إلى أن يسكر وتغنيانه فيطرب ويشق ما عليه ويقول : أطير ، أطير ؟! فيقولان : إلى من تترك الحلافة ؟ فيقول : إليكما . ولما ولي الحلافة قالت له زوجته : هل بقي لك أمل بعد الحلافة ؟ قال : فعم ، أن تحصل في ملكي حبابة ، وفيها يقول :

أبلغ حبابة سقيّى ربعها المطر ما للفؤاد سوى ذكراكم ُ وطرُ الله والفكر إن سار صحبي لم أملك تذكركم أو عرّسوا بي فأنت الهم والفكر

فسكتت عنه ، وأنفذت تاجراً اشتراها بمال عظيم وأحضرتها له خلف ستارة وأمرتها بالغناء ، فلما سمعها اهتز وطرب وقال : هذا غناء أجد له في قلبي وقعاً فما الخبر ؟ فكشفت الستر وقالت : هذه حبابة وهذا غناؤها فدونك وإياها ، فغلبت على قلبه من ذلك ، ولم ينتفع به في الحلافة .

وقال في بعض أيام خلواته: الناس يقولون إنه الم يصف لأحد يوم كامل، وأنا أريد أن اكذبهم في ذلك ، ثم أقبل على لذاته وأمر أن يحجب عن سمعه وبصره كل ما يكره ، فبينما هو في صفو عيشه إذ تناولت حبابة حبة رمانة فشرقت بها فماتت ، فاختل عقله ، وتركها ثلاثة أيام لم يدفنها ثم دفنها ثم نبشها من قبرها ، وتحدث الناس في خلعه من الخلافة ، ولم يعش بعدها إلا خمسة عشر يوما . وفيها يقول رحمهما الله تعالى وعفا عنهما :

فإن تسل ُ عنك النفس ُ أو تدع ِ الهوى فباليأس تسلو عنك ِ لا بالتجلُّد ِ ٢

١ ص : إن .

۲ البیت لکثیر عزة ، دیوانه : ۳۵ .

## 011

# ابن صقلاب

يزيد بن محمد بن صقلاب ، أبو بكر الكاتب من أهل المرية ؛ قال ابن الأبار : كان غزلاً صاحب إبداع في قوله وأسجاع ، مع سراوة وسخاوة ، وكانت وفاته سنة تسع عشرة ا وستمائة . وأورد له :

من الناس من يبقى من اللؤم عرضُهُ وإن زانه ثوبٌ عليه جديدُ ومنهم جواد النفس لو سيل نفسه لكان بها طلق الجبين يجود فذاك الذي تبقى مآثر مجده وآثارها في العالمين شهود

فإن عاش فالآمال خالدة" به وإن مات فالأمداح فيه خلــود

#### وقال أيضاً:

أما ورياض من ضميرك ما درت غزارة بحر لا ولا بنت راقم لقد أنعمتني إذ تنسمت عرفها على رمق لا يستلين " لناقم وإن جاد يوماً بالرضى فهو مازج على إثره شهد الرضى بالعلاقم مسحتَ بها حرَّ الجوى عن جوانح ﴿ حوت ضعفَ مَا تَحْوَيُهُ حَرَّةٌ وَاقْمَ

ولا رقمت كفُّ الغمامة بـُرْدَها وقد خلعت فيها جلودَ أراقم فللخاطر السيّال فيها سحابة وللقلم الجاري بها كفّ راقم

٧٨٥ – الزركشي : ٣٤٨ والبدر السافر : ٣٣٦ وتحفة القادم : ١٢٧ ؛ ولم ترد الترجمة في المطبوعة .

۱ ص : عشر .

۲ يبقى : لم يرد منها معجماً سوى القاف .

٣ ص : يستليق .

وقال أيضاً :

أنا صبّ وابن صبّ بالعوالي والمعالي وبناني أ وجناني بهما قد المعالي فهما إن فسح الله مدى العمر معا لي

## 049

# الراضي ابن عباد

يزيد بن محمد بن عباد ٢ ، الراضي ابن المعتمد بن عباد ؛ كان قد ولاه أبوه المعتمد الجزيرة الحضراء ومعقل رندة إلى أن غلبه الملثمون على الجزيرة ثم حصروه برندة فلم يقدروا عليها لحصانتها ، إلى أن حصل أبوه في أسرهم ، فحملوه على أن خاطبه ٣ بالنزول إليهم اتباعاً لرضاه ، فنزل برأي أبيه وأخذ منهم عهداً وموثقاً ، فلما نزل إليهم ذبحوه .

وكان ناظماً ناثراً ، كتب إليه ابن عمار لما كان في حبس أبيه يسأله الشفاعة عند أبيه فأجاب : «ألان الله لك فلباً صيره غليظاً عليك ، وعطف عليك من غالبت فيه قوة الله وحوله بقوتك وحولك ، فجاذبته رداء ملكه ، وجهدت جهدك في نثر سلكه ؛ تعلم أن سيدي ومولاي المعتمد

١ ص : وبناتي .

٩٧٥ – الزركشي : ٣٤٨ وقلائد العقيان : ٣١ (وعنه نفح الطيب ٤ : ٢٤٩ ) والحلة السيراء
 ٢ : ٧٠ ؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

٢ ص : عبد .

٣ ص : خاطبوه .

٤ كتبت هذه الكلمة في الهامش ولم يبق منها سوى الكاف .

- أيد الله سلطانه - إذا أصرم في شيء فلا يعارض : ومن يسد طريق العارض الهطيل

وطلبت مني الشفاعة إليه فيك ، وأنا عنده دون أن أشفع ، وذنبك عنده فوق أن يشفع فيه ، وبعد : فمن بره الذي أوجب الله علي آن لا أوالي له عدواً ، ولا أعادي له ولياً :

ولا تبغ من فرع زكي مخالفاً لأصل فإن الأصل يتبعه الفرع أغض جفوني عنك ما غض جفنه وإن كنت أطويها فينشرها الدمع وأمنع صدري أن يلم بفكرة وفيه لما تشكوه من ألم لذع

ومع هذا : فإني أبلغ النفس عذرها في استلطافه لك :

ومبلغُ نفس عُـنُدْرَها مثل منجح

ومن شعره :

مرّوا بنا أُصُلا من غير ميعاد فأوقدوا نار قلبي أيّ إيقاد لا غرو أن زاد في شوقي مرورهم ُ فرؤية الماء تذكي غلة الصادي

وقال يخاطب أباه وقد نوّه بغيره من إخوته :

حنانك إن يكن جرمي قبيحاً فإن الصفح عن جرمي جميل ُ وإن عثرت بنا قدم سفاهاً فإني من عثاري مستقيل ألست بفرعك الزاكي ، وماذا يرجي الفرع خانته الأصول

ووصل أبوه إلى لورقة لمحاربة العدوّ، وجهز إليه عسكراً وأمر ابنه الراضي أن يتقدم عليه ، فاعتذر وأظهر المرض ، فتقدم عليه المعتمد بنفسه ولاقى العدو فكانت الدائرة على المعتمد ، فحجب عنه وجه رضاه ، وكتب إليه بشعر منه :

كاس ِ وقل هل من مفاخر

الملكُ في طيّ الدفاتر فتخلُّ عن قود العساكرْ ، طف بالسرير مسلّماً وارجع لتوديع المنابر وازحف إلى جيش المعا رفٍ ' تقهرِ الحبر المناظر ٢ واضرب بسكين الدوا ة مكان ماضي الحد باتر واقعد فإنك طاعم ا

فأجابه الراضي بشعر منه :

مولاي قد أصبحت كافر بجميع ما تحوي الدفاتر ، وفللتُ سكين الدوا ة وظلتُ للأقلام كاسر وعلمتُ أن الملك ما بين الأسنّة والبواتر هبني أسأتُ كما ذكر تَ أما لهذا العتب آخر هب زلتي لبنوتي واغفر فإن الله غافر

فقربه وصفح عنه .

## ٥٨٠

## يزيد بن معاوية

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أميَّة بن عبد شمس بن عبد مناف ، أمير المؤمنين أبو خالد ؛ ولد سنة خمس أو سنة ست وعشرين

١ ص: المعازف .

٢ القلائد : المقامر .

٨٠٥ – البده والتاريخ ٦ : ٦ و تاريخ الحميس ٢ : ٣٠٠ والوزراء والكتاب ( صفحات متفرقة ) والطبري واليعقوبي والمسعودي وابن الأثير . . . الخ ، وانظر أيضاً الفخري : ١٠٥ والروحي ١٩ وتاريخ الحلفاء : ٢٢٤ .

للهجرة ، بويع له بدمشق في شهر رجب سنة ستين للهجرة ، وتوفي بدمشق لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة أربع وستين ، وكان مدة ملكه ثلاث سنين وثمانية أشهر واثنين وعشرين يوماً ، وصلى عليه ابنه معاوية ، وسنّه ثماني وثلاثون لا سنة .

وكان ضخماً آدم " سميناً مجدوراً ، وله ديوان لا يصح عنه منه إلا القليل ، وقد جمع ديوانه الصاحب جمال الدين علي بن يوسف القفطي وأضاف إليه كل من اسمه يزيد .

وقال الشيخ شمس الدين الذهبي : لما فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل ، وقتل الحسين رضي الله عنه واخوته ، واكثر من شرب الحمر وارتكب أشياء منكرة أبغضه الناس وخرج عليه غير واحد ولم يبارك الله تعالى في عمره .

سئل الكيا الهراسي ° عن يزيد بن معاوية فقال إنه لم يكن من الصحابة لأنه ولد في زمن عمر بن الحطاب ؛ وأما قول السلف ففيه قولان : تلويح وتصريح ، ولنا قول واحد : التصريح دون التلويح ، وكيف لا يكون كذلك وهو اللاعب بالشطرنج والنرد والمتصيد بالفهود ومدمن الحمر ؟ ! قيل إن معاوية في بعض الليالي أنهى إليه أن يزيد ولده يشرب، فأتى إليه قيل إن معاوية في بعض الليالي أنهى إليه أن يزيد ولده يشرب، فأتى إليه

ألا إن أهنا العيش ما سمحت به صروف الليالي والحوادث نوّمُ

ليوقع به فوجده يقول :

۱ ص : عشر .

٢ ص : ثمانية وثلاثين .

٣ ص : آدما .

٤ ص : ديوان ,

ه تبجد هذه الفترى وفتوى الغزالي عند ابن خلكان ٣ : ٢٨٧ وما بمدها، وقد أو جز المؤلف في النقل.

٦ ص : التلويح دون التصريح .

فقال معاوية : والله لا كنت عليه في هذه الليلة من الحوادث ، ثم رجع من حيث أتى .

## رجعنا إلى الأصل :

وكتب الكيا فصلاً طويلاً ثم قلب الورقة وكتب : [ لو ] مددت ببياض لمددت العنان في مخازي هذا الرجل ، وكتب فلان ابن فلان .

وقد أفتى الغزالي رحمه الله تعالى بخلاف ذلك ، فإنه سئل عمن صرّح بلعن يزيد : هل يحكم بفسقه ؟ فأجاب : لا يجوز لعن المسلم أصلاً ، ومن لعن مسلماً فهو الملعون ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «المسلم ليس بلعيّان » ، وكيف يجوز لعن المسلم ولا يجوز لعن البهائم ، وقد ورد النهي عن ذلك ، وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ويزيد صحَّ إسلامه ، وما صحَّ قتله الحسين رضي الله عنه ولا أَمْرُهُ ولا رضاه بذلك ، ومهما لم يصح ذلك منه لا يجوز أن يظن ذلك به ، فإن إساءة الظن بالمسلم حرام ، وقد قال الله تعالى ﴿ اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض َ الظن ۗ إثم ﴾ (الحجرات : ١٢) وقال الذي صلى الله عليه وسلم : إن الله حرم من المسلم دمه وماله وعرضه وأن يظن به ظن السوء . ومن زعم أن يزيد أمر بقتل الحسين أو رضي به فينبغي أن يعلم غاية حمقه ١، فإن من كان في عصره من الأكابر والوزراء والسلاطين لو أراد أن يعلم حقيقة من الذي أمر بقتله أو رضي به أو كرهه لم يقدر على ذلك ، وان كان قد قتل في جواره وزمانه وهو يشاهده ، فكيف لو كان في بلد بعيد وزمن بعيد وقد انقضي ، فكيف نعلم ذلك في ما انقضي عليه قريب من أربعمائة سنة في مكان بعيد ؟ وقد تطرق التعصّب في الواقعة فكثرت فيها الأحاديث ، فهذا أمر لا تعرف حقيقته أصلاً ، وإذا لم تعرف وجب إحسان الظن بكلِّ

١ ابن خلكان : يعلم به غاية حماقة .

مسلم، ومع هذا فلو ثبت على مسلم أنه قتل مسلماً فمذهب أهل الحق أنه ليس بكافر، والقتل ليس بكفر بل هو معصية، فإذا مات القاتل ربما مات بعد التوبة، والكافر لو تاب من كفره لم تجز لعنته، فكيف بمن تاب عن قتل ؟ وكيف نعرف أن قاتل الحسين رضي الله عنه مات قبل التوبة، هو وهو الذي يقبل التوبة عن عباده هه (الشورى: ٢٥) فإذن لا يجوز لعن أحد ممن مات من المسلمين، ومن لعنه كان فاسقاً عاصياً لله عز وجل ولو جاز لعنه فسكت لم يكن عاصياً بالإجماع، بل لو لم يلعن ابليس طول عمره لا يقال له في القيامة: لم لم تلعن ابليس، ويقال للاعن: لم لعنت ؟ ومن أين عرفت أنه ملعون مطرود ؟ والملعون هو المبعود من الله عز وجل، وذلك عيب ولا يعرف إلا في من مات كافراً، فإن ذلك علم بالشرع، وأما الترحم عليه فهو جائز، بل هو مستحب، بل هو داخل في قولنا كل وأما الترحم عليه فهو جائز، بل هو مستحب، بل هو داخل في قولنا كل عليه الغزالي.

وحكى ابن القفطي أن يزيد كان له قرد يجعله بين يديه ويكنيه أبا قيس ، ويقول : هذا شيخ من بني إسرائيل أصاب خطيئة فمسخ ، وكان يسقيه النبيذ ويضحك منه ، وكان يحمله على أتان ، فحمله يوماً وجعل يقول :

تمستَك أبا قيس بفضل عنانها فليس عليها إن هلكت ضمان على أبا قيس بفضل عنانها وخيل أمير المؤمنين أتان

وجاء أبا قيس في ذلك اليوم ريح فمال ميتاً والأتان ، فحزن عليه وأمر بدفنه بعد أن كفنه ، وأمر أهل الشام أن يعزوه فيه وأنشأ يقول :

لم يبق قرم اكريم ذو محافظة إلا أتانا يعزّي في أبي قيس شيخ العشيرة أمضاها وأحملها له المساعي مع القربوس والديس

١ حس : قرماً .

لا يبعد الله قبراً أنت ساكنُه فيه الحمالُ وفيه لحيةُ التبس ومن شعره:

شربتُ على الجوزاء كأساً رويّةً وأخرى إذا الشعرى العبوراستهلَّت معتقة كانت قريش تعافها فلما استحلُّوا دم عثمان حلت

> أقول لصحب ضمت الكاس ٌ شملهم خذوا بنصيب من نعيم ولذّة ولا تتركوا يوم السرور إلى غد ألا إن أهنا العيش ما سمحت به لقد كادت الدنيا تقول ُ لأهلها وسيارة ضلوا عن القصد بعدما أناخوا على قوم ونحن عصابة" أضاءت لهم منّا على البعد قهوة ً إذا ما حسوناها أناخوا مطيـَّهم وقال أيضاً:

ولقد طعنتُ الليل َ في أعجازه يتمايلون على النعيم كأنهم ولقد شربناها بخاتم ربها ولها سكون ٌ في الإناء ودونه وقال أيضاً:

وداعي صبابات الهوى يترنم فكل وإن طال المدى يتصرَّم فرب غد يأتي بما ليس يعلم صروف الليالي والحوادث نوم خذوا لذةً ، لو أنها تتكلـــم تداركهم جنح من الليل مظلم وفينا فتي ً من سكره يترنم كأن سناها ضوء نارٍ تضرّم وإن مزجت حثوا الركاب ويمموا

> بالكاس بين غطارف كالأنجم قضب من الهندي لم تتثلم بكراً وليس البكر مثل الأيتم شغب " يطوح بالكمي المعلم

ولي ولها إذا الكاسات دارت رقى سحرٍ يحلُّ عرى الهموم

۱ ص : ظلوا .

محادثة ألذ من الأماني وبثّ جوًى أرق من النسيم وقال أيضاً:

قلائص تد أعنقن خلف فنيق وناولني كأساً كأن بنانـــه مخلقة ٌ من نورها بخلـــوق وقال اغتنم من دهرنا غفلاتـه ِ فعقد ُ وداد ِ الدهرِ غيرُ وثيق وإنيّ من لذات دهري لقانع " بحلو حديث أم بمرّ عتيق هما ما هما لم يبق شيء سواهما حديث صديق أم عتيق رحيق إذا شجها الساقي حسبت حبابها نجوماً ' تبدت في سماء عقيق

وساق أتانى والثريا كأنهسا

ويقال إنه لما أتي برأس الحسين رضي الله عنه صاح بنات معاوية وعيالهم وسمعهم يزيد فذرفت عيناه وقال :

يا صيحة تحمد من صوائح ما أهون الموت على النوائح

ثم قال : إذا قضى الله أمراً كان مفعولا ، كنا نرضى من أهل العراق بدون قتل الحسين . وعرض عليه في من عرض على بن الحسين رضي الله عنهما فأراد قتله والأمن من غائلته ثم كفّ وارعوى وقال :

هممت بنفسي همة لو فعلتها لكان قليلاً بعدها ما ألومها ولكنني من عصبة أموية إذا هي زلَّتْ أدركتها حلومها

ولما تحقق معاوية أن يزيد يشرب الخمر عزَّ عليه ذلك وأنكر عليه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر ، وإنك تقدر على بلوغ لذتك في ستر ؛ فتماسك عن الشرب ثم دعته نفسه لما اعتاده ، فجلس على شرابه ، فلما استخفه الحمر وداخله الطرب قال يشير إلى أبيه :

١ ص : نجوم .

أمن شربة من ماء كرم شربتُها غضبتَ علي ؟! الآن طاب لي السكرُ سأشربُ فاغضب لا رضيتَ ، كلاهما حبيب إلى قلي : عقوقك والحمر

#### 011

# يزيد بن الوليد أمير المؤمنين

يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان ؛ لقب الناقص لأنه نقص الناس من أعطائهم ، وقيل لقرب مدته ، وقيل غير ذلك . ويقال له : «المعتزلي" » و « الضال » . وكان أسمر حسن الوجه نحيف الجسم معتدل القد" أعرج ، وقال المدائني أ : ناقص الوركين ، ولذلك قيل له الناقص .

ولد في الكعبة سنة إحدى وتسعين للهجرة في حياة جده عبد الملك ، وبويع له بدمشق يوم الخميس لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة السنة ست وعشرين ومائة ، وله خمس وثلاثون سنة ، وكانت خلافته خمسة أشهر ويومين ، وتوفي في ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة ، ونبشه مروان بن محمد وصلبه .

وكان أبلغ بني أمية ، بلغه عن مروان بن محمد أمر فكتب إليه : «أما بعد فإني رأيتك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى فاعتمد على أيهما شئت »، فقال له مروان : أنا على لقاء العساكر أقوى مني على لقاء هؤلاء الكلمات ؛ ثم أذعن ودخل فيما دخل فيه الجماعة .

١٨٥ – أخباره في المصادر التاريخية كالطبري واليعقوبي والمسعودي وابن الأثير وابن خلدون . . . النح ؛ وانظر البداية والنهاية ١١:١٠ وتاريخ الحميس ٢ : ٣٢١ والنجوم الزاهرة ١:٢٦ وتاريخ الاسلام للذهبي ه : ١٨٨ والوزراء والكتاب : ٩٦ وتاريخ الخلفاء : ٢٧٠ وخلاصة الذهب المسبوك : ٥٤ والروحي : ٢٧ والفخري : ١٢٢ ؛ ولم ترد الترجمة في المطبوعة .

١ ص : المدني .

٢ ص : الآخر .

ويزيد هذا هو أول من خرج بالسلاح في العيد ؛ يقال إنه مات بالطاعون ودفن بين باب الجابية والباب الصغير ، وصلى عليه أخوه ابراهيم ، رحمه الله تعالى .

#### ٥٨٢

## يعقوب النيسابوري

يعقوب بن أحمد بن محمد النيسابوري اللغوي الأديب الكردي ؛ توفي في شهر رمضان سنة أربع وسبعين وأربعمائة ، قرأ الأصول على الحاكم أبي سعد ابن دوست ، وصحب الأمير أبا الفضل الميكالي ، ورأى العميد القهستاني ، وقرأ الحديث الكثير على المشايخ ، ونسخ الكتب بخطه الحسن ، وكان متواضعاً يخالط الأدباء وله نظم ونثر وتصانيف وفرائد ونكت وطرف . وذكره العماد الكاتب في «الحريدة » وقال : إن له من الكتب كتاب «البلغة » وكتاب «جونة الند" » ، وأورد له من الشعر :

كم من كتاب قد تصفحتُهُ وقلت في ذهني صححتُهُ ثم إذا طاّلعته ثانياً رأيت تصحيفاً فأصلحته

ومن شعره :

حلاوة أيام الوصال شهيّة ولكن ليالي الهجر أمررن طعمها ولي كبد حرّى ونفس عليلة كليم تولى كلمها البيض كالمها

وقال :

٥٨٧ – الزركشي : ٥٥٠ وبغية الوعاة : ١٨٤ ( نقلا عن السياق لعبد الغافر ) والبلغة : ٢٨٦ ودمية القصر : ١٩٠ ( نشر الطباخ ) ؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

وقالوا لي : أبو حسن كريم فقلت الميم هاء في العباره وما بخلاله أرجوه لكن رأيت الكلب يرمى بالحجاره وقال :

يرى الناس منه كالمسيح ابن مريم وفي ثوبه التمساح أو هو أغدرُ أغركم منه تقلص ثوبه وذلك حَـبَّ دونه الفخُّ فاحذروا

### 015

# الخازن الشافعي

يعقوب بن سليمان بن داود ، أبو يوسف الحازن الإسفراييني ؛ سافر [إلى] العراق والشام وسكن بغداد ، وتفقه على القاضي أبي الطيب الطبري ، وكان خازن الكتب بالنظامية ، وهو فقيه فاضل حسن المعرفة بالأصول على مذهب الأشعري ، وله معرفة بالأدب ، وكان يكتب خطا جيداً ، وصنف كتاب «المستظهري » في الإمامة وشرائط الحلافة والسير العادلة ، وكتاب «سير الخلفاء » و «محاسن الآداب » و «بدائع الأخبار وروائع الأشعار » وتوفي سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ، رحمه الله .

ومن شعره :

إن الذي قسم المعيشة بيننا قد خصني بالسعي في الآفاق متشتةً لا أستقرُّ ببلدة في كلِّ يوم أبتلي بفراق

ومنه :

ه ه ه ۱۰ و الزركشي : ۳۰۰ وطبقات السبكي ٥ : ٣٥٩ والأسنوي ١ : ٩٦ وذكره السمعاني في الذيل ؛ وهذه النرجمة لم ترد في المطبوعة .

أَلْمَ بنا وهناً فقال سلام خيال لسلمي والرفاق نيام ُ أَلْمُ وَفِي أَجِفَانَ عِنِي وصارمي غراران نوم عالب وحسام أجيراننا بالخيف سقاكم الحيا مراضع درًّ ما لهن فطام ظعنتم فسلمتم إلى الوجد مهجتي كأن قله ب الظاعنين السيلام

### ٥٨٤

# أبو البشر البندنيجي

اليمان بن أبي اليمان ، أبو البشر البندنيجي ، أصله من الأعاجم من الدهاقين ، ولد أكمه لا يرى الدنيا في سنة مائتين ، وتوفي سنة أربع وثمانين ومائتين : نشأ بالبندنيجين ٢ وحفظ هناك أدباً كثيراً وأشعاراً كثيرة ، قال : حفظت في مجلس واحد مائة وخمسين بيتاً من الشعر بغريبه . وخرج إلى بغداد وسرّ من رأى ولقي العلماء ، وقرأ على محمد بن زياد الأعرابي وسمع منه ، ولقي أبا نصر صاحب الأصمعي وهو ابن أخته .

وكان لأبني بشر ضياع كثيرة وبساتين خلفها أبوه فباعها وأنفقها في طلب العلم ، ولقى يعقوب ابن السكيت والزيادي والرياشي وقرأ عليهما من حفظه كتباً كثيرة .

ومن تصانيفه كتاب « معانى الشعر » . كتاب « العروض » . ومن شعره : أنا اليمان بن أبي اليمان أشعر من أبصرت في العميان

١ ص : الضاعنين .

٨٤٥ – الزركشي : ٥٥٠ ونكت الهميان : ٣١٢ وبغية الوعاة : ٢٠ ؛ ومعجم الادباء ٢٠ : ٥٦ ؟ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

٧ البندنيجين : بلدة في طرف النهروان من ناحية الجبل كانت تمد من أعمال بغداد ( ياقوت ) .

# إن تلقني تلق عظيم الشان تلاقني أفصح من سحبان في العلم والحكمة والبيان

ومرَّ يوماً بباب الطاق فسمع صوت قمرية من حانوت خباز فبكي بكاء شديداً وقال لقائده : مل بي إليه ، فأقامه عليه فقال : يا خباز ، أتبيع هذه ؟ قال: نعم، قال: بكم؟ قال: بعشرة دراهم، ففتح منديله فعد له الدراهم ثم أخذ الحمامة فأطلقها وأنشأ يقول:

ناحت مطوقة بباب الطاق فجرت سوابق دمعي المُهرَاق حنّت إلى أرض الحجاز بحرقة تسبي فؤاد الهاثم المشتاق تعس الفراق وجد حبل وتينه وسقاه من سم الأساود ساقي يا ويحه ما باله قمريــة لم تدر ما بغداد في الآفاق كانت تفرخ في الأراك وربما كانت تفرّخ في فروع الساق فأتى الفراقُ بها العراقَ فأصبحت بعد الأراك تنوح في الأسواق إني سمعت حنينها فابتعتها وعلى الحمامة جدت بالإطلاق بي مثل ما بك يا حمامة فاسألي من فك السرك أن يفك وثاقي

## ومن شعره:

فديوان الضَّياع بفتح ضاد وديوان الخراج بغير جيم

إذا ولي ابن عباس وموسى فما أمرُ الإمام بمستقيم

### 010

### الحافظ اليغموري

يوسف بن أحمد بن محمود بن أحمد ، الحافظ جمال الدين اليغموري أبو المحاسن الأسدي الدمشقي ؛ ولد في حدود الستمائة ، وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث وسبعين وستمائة ، سمع الكثير بدمشق والموصل ومصر والإسكندرية ، وعني بالحديث وتعب وحصل وكتب الكثير من الحديث والأدب ، وكان له فهم ومعرفة وإتقان ومشاركة في الآداب والتواريخ ، وله مجاميع حسنة . وتوفي عند شهاب الدين ابن يغمور ، وكان يصحب والده .

كتب شهاب الدين ابن الحيمي إلى الحافظ اليغموري ، وكانا أرمدين : أبشُك يا خليلي أن عيني غدت رمداء تجري مثل عيني حديث أنت تعرفه يقيناً لأنك قد رمدت وأنت عيني

#### فأجاب الحافظ:

كفاك الله ما تشكو وحيّا محاسن مقلتيك بكلّ ذين فاني من شفائك ذو يقين لأنك قد شفيت وأنت عيني ومن شعر الحافظ:

رجع الودُّ على رغم الأعادي وأتى الوصل على وفق المراد

مه م الزركشي : ٢٥١ والبدر السافر : ٢٣٧ وقال فيه : « صحب الأمير ابن يغمور و لازمه فقيل له اليغموري ، وينعت بالحافظ ، سمع الكثير من أحمد بن سلمان بن الأصفر ومسمار بن العويس وجماعة » ووفاته على التحديد بالمحلة ليلة الاربعاء حادي عشرين شهر ربيع الآخر سنة ٧٣٧ ؛ وانظر النجوم الزاهرة ٧ : ٧٤٧ وذكر أنه يعرف بـ « ابن العلحان » وهو تكريتي الحد موصلي الأب دمشقي المولد محلي الوفاة؛ وانظر أيضاً ابن خلكان ٢ : ١٥٠ ومقدمة نور القبس؛ ولم ترد الترجمة في المطبوعة .

ما على الأيام ذم بعدهـا كفر القرب إساءات البعاد وقال :

أنا مرآة فان أبصرتـــم حَسَناً أنتم بها ذاك الحسن و أو تروا ما ليس يرضيكم فقد صدئت أن لم تروها من زمن

#### 710

# علم الدين القناوي

يوسف بن أحمد بن إبراهيم ، علم الدين الخطيب القناوي الشافعي الأديب ؛ كان من الرؤساء الأعيان الكرماء الأجواد الأذكياء ، وكانت له معرفة جيدة بحل الألغاز ونظم منها أشياء كثيرة ، وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة ، رحمه الله .

وله لغز في « لابس » ، البيت الثاني منه :

يبينُ إن صُحِيِّفَ مع قول ٍ لا وهو إذا صحفته «لايبين» وله لغز في مغنى :

ما اسم إذا عكسته يطرب أن سمعته يُنْعم بالوصل متى صحقف ما عكسته

وله لغز في زغل :

وما لغز إذا فتشت شعري تراه مسطّراً فيه مسمَّى

٥٨٩ سالزركشي : ٥٥١ والدرر الكامنة ٥ : ٢٢١ والطالع السعيد : ٧١٥ ؛ ولم ترد الترجمة
 في المطبوعة .

١ ص: لانس.

وإن تعكسه كان من التحري إذا حققته في البير يرمي وإن تعكسه كان من التحري وفاعله إذا نمنوا عليه فيخشى أن تزل يداه حتما

# 01

## الحافظ ابن بكار

يوسف بن الحسن بن بدر بن الحسن بن مفرج بن بكار ، الحافظ المفيد الإمام السيد شرف الدين النابلسي الأصل الدمشقي الشافعي ؛ ولد سنة ثلاث وستمائة ، وتوفي سنة إحدى وسبعين وستمائة . سمع من ابن البن وغيره ، ورحل وعني البدا الشان ، ونسخ بنفسه وبالأجرة ، وخطه طريقة مشهورة حلوة ، وخرج لنفسه «الموافقات» في خمسة أجزاء ، وحدث بدمشق والإسكندرية والقاهرة ؛ روى عنه الدمياطي وابن الحباز وابن العطار والكندي ، وكان ثقة حافظاً متقناً جيد المذاكرة جيد النظم حسن الديانة ذا عقل ووقار ، ولي مشيخة دار الحديث النورية بدمشق .

ومن شعره رحمه الله تعالى :

بحق خضوعي في الهوى وتملقي وفيض دموعي والضنا وتقلقي وشدة وجدي والغرام ولوعتي وفرط هيامي فيكم وتمزتق

٥٨٧ - الزركثي : ١٥٦ وعبر الذهبي ٥ : ٢٩٧ وتذكرة الحفاظ: ١٤٩٢ والشذرات ٥ : ٣٣٥ والنجوم الزاهرة ٧ : ٢٣٥ والدارس ١ : ١١٠ ومرآة الجنان ٤ : ١٧٢ والسلامي : ٢٣٥ ووقد ورد اسمه في أكثر المصادر «يوسف بن الحسين » وفي ص والزركشي يوسف بن الحسين ؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

١ ص : وعين .

٢ ص : الجنار .

بعزكم ُ يا سادتي بتذلّلي بوقفتنا يوم اجتمعنا برامة أجيروا فؤادي من جفاكم وأسعفوا أتاكم به الواشي وما خلت أنه تعلقكم قلبي قديماً من الصبا وها هو يرجو أن يراكم لعلله وقال:

سلوا عذبات الرند أو نسمة الصبّا فعندهما أخبارُ كلّ متيم يحن إليكم كلما لاح بارق ويرتاح نحو المنحني وطويلع وقال أيضاً:

رأى البرق نجدياً فجن بمن يهوى وهبت له من جانب الغور نفحة وهبت لهم مغرى بهم كلف جو عبب يناجي نسيم الصبح عند هبوبه ويشكو إليه ما يلاقي من الهوى فيا راحة الروح التي شغفت بهم رويتم حديث الصد عال مسلسل مرابع ذكراكم بقلبي أواهل أرى كل خلق يدعيكم وينتمي سلام على أهل الغرام جميعهم سلام على أهل الغرام جميعهم

بعظم حنيني نحوكم وتشوقي على بمنة الوادي، بعهدي بموثقي بقرب ولا تصغوا لزور منمت غداة سعى بي عندكم بمصدت وما حال عن ذاك الهوى والتعلق يبثكم ماذا لقي حين نلتقي

إلى غيركم هل مال قلبي أو صبا عجب لكم ما حال من زمن الصبا ويشتاذكم يا ساكني ذلك الخبا ويهفو إلى تلك المعالم والربى

ولاحت له نار فحن إلى حُزُوى أتته بريا ساكني السفح من رضوى إلى اللوم فيهم ما أصاخ ولا ألوى بأخبار ذاك الحي يا طيبها نجوى كذا كل صب يستريخ إلى الشكوى ويا منتهى المطلوب والغاية التمصوى فلم ذا أحاديث التواصل لا تروى ومغنى التسلي عن محبتكم أقوى إليكم ولكن من تصح له الدعوى وخفف عنهم ما يلاقوا من البلوى المناوي المناوي المناوي البلوى المناوي المن

١ الزركشي : مسلسلا . ٢ الصواب : ما يلاقون من بلوي .

عذابُ الهوى مستَعذبٌ عند أهله وقال أيضاً:

أُهيلَ الحمى والنازلين برامة أحن ۗ إليكم كلَّ حينٍ ولحظــــة ۗ وفي القلب ما فيه من الشوق والجوى وأذكركم والدارُ قد نزحت بنا هوايَ الهوى المعهودُ ليس بزائلٍ مقيم ٌ على رعي العهود ِ وحفظها تُرى بعد هذا البعد يُرْجَى لقاؤنا 

وقال أيضاً:

شفيعي إليكم ذلتي وخضوعي وشدة ُ أشواقي إليكم وحرقتي جنابكم ٌ لي موطن ٌ وحماكم ُ تقضّی زمانی فی هواکم فلا أری وقال أيضاً :

وغلتهم فيه مدى الدهر لا تروى سكارى وما دارت على القوم خمرة" سوى أن خمر الحبّ طرّحهم نشوى

ومن حلَّ تلك الدارَ بالأجرع الفرد\_ وتطلبكم عيني وإن كنتم عندي سلام ٌ على نجد ومن حلَّ في نجد فأسْبِلُ دمعي كالجمان على خدي فيا أهل ذيبًاك الحمى وحياتكم يمين وفيٌّ لا يحول عن العهد وان بعدت داري، ووجدي بكم وجدي فيا ليت علمي كيف حالكم بعدي ويجمعنا ظلٌّ لدى البان والرند فيا نيل آمالي بذاك ويا سعدي

وفرط ُ غرامی فیکم ُ وولوعی عليكم وأنفاسي وفيضُ دموعي ملاذً وأنتم مفزعي ونزوعي سواكم إليه موئلي ورجوعي

سلام عليكم شطيَّتِ الدار بيننا على أن ذكراكم قريب إلى قلبي إذا العينُ لم تلقاكم [وتراكم] \ ففكري يلقاكم على البعد والقرب

١ بياض في ص ، و أكملته من الزركشي .

### ٥٨٨

## جمال الدين الشاعر

يوسف بن سليمان بن أبي الحسين البراهيم ، الفقيه الأديب الشاعر الخطيب الصوفي الشافعي ، جمال الدين ؛ سألته عن مولده فقال لي : سنة ثلاث وتسعين وستمائة بنابلس ، ونشأ بدمشق وقرأ بها الأدب على الشيخ تاج الدين اليمني والنحو على الشيخ نجم الدين القحفازي وغيره . وحج سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة ، ثم حج في سنة سبع وأربعين وسبعمائة عقيب موت ولده سليمان ، فانه حصل له عليه وجد عظيم وألم كثير فما رأى لنفسه دواء غير الحج .

وهو شاعر مجيد في المقاطيع يجيد نظمها ومعناها ، وله بديهة مطاوعة وارتجال مسرع ، لذيذ المفاكهة جميل الود حسن الملقى ؛ توفي رحمه الله تعالى في ثامن عشر ربيع الآخر سنة خمسين وسبعمائة [ ولم ] ينقطع ٢ غير يوم واحد .

أنشدني لنفسه:

أسر الفؤاد ودمع عيني أطلقا والوجد جدده وصبري مزقا حلو الشمائل ما أمر صدود أن متنعم قد لل لي فيه الشقا كلت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند كماله ما أشرقا يا عاذلي أقد عما مضى ما أنت في عند للحب موفقا يا فاتر الأجفان أحرقت الحشا مني فمت صبابة وتشوقا يمضي الزمان وما أزور دياركم من خشية الرقباء عند الملتقى

٨٨٥ – الزركشي : ٢٥٣ والدرر الكامنة ه : ٢٢٩ ؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

١ الزركشي والدرر : الحسن .

٢ ينقطع : كتبت في الحاشية ، وما قبلها مطموس .

وأريد أسبحُ في الدموع عليكم ُ فأخاف من ضعف القوى أن أغرقا أما غرامي في السلوّ لك البقا ولكن في السلوّ لك البقا وله رحمه الله تعالى موشح :

زائر الخيال زائل عن قربي باهر" بالحمال ناهر" بالعجب أيّ غصن نضير نزهــة" للنظر لحظ عيني خفير منه ورد الحفر با له من غرير في هواه غرر ساحرً بالدلال ساخر بالصب فائق" في الكمال لائست بالحب بشذا المسك ِ فاحْ ثغرُ هذا الغزالُ باسمٌ عن أقاح أو فريد اللآل ردً نور الصباح كظلام الليـــال ريقه حين جال في لماه العذب صرتُ بین الزلال والهوی فی کرب ذو قوام رطيب منه تجنى الحرق رام ظلم القضيب فاشتكى بالورق فتثننى الحبيب ورنـــا بالحدق سلَّ بيض النصال من سواد الهدب والعوالي أمال بالقوام الرطب لو رأته القسوس حسبتُـنه المسيح

وهو يحيى النفوس° بالكلام الفصيح ما تبين الشموس عند هذا المليح خلِّ عنك الغزال ميرتعي في الكُشْبِ ثم قل° للهلال يحتجب بالغرب ثغره في بريق° إذ جلاه بريق كلّ حرٍّ رقيق للسماه الرقيق ذا لهذا شقيق خـــــده والشقيق قد بدا فيه خال عسواد القلب إذ غدا في اشتعال فوق ثار الحب ما لصبٍّ صبا في هواه نصيب منه قبل الصبا قد علاني المشيب يا نسيم الصَّبا جُرُزْ بأرض الحبيب واجتهد أن تنال منه طيبَ القرب شم عـُد° بالنوال من هدايا حيبتي جائر" قد ظهر عدله في القوام مثل بدر التمام فى الوجود اشتهر فيه يحلو السهر ويمرّ المنسام صد ً تيهاً وقال وهو يبغي حربي لحظ عيني نبال الله اله وا قلبي

وقال في صفة فرس أدهم :

وأدهم اللون فات البرق وانتظره فغارت الريحُ حتى غيبتْ أثرَهُ

١ ص : ينال ، والتصويب عن الزركشي .

فواضعٌ رِجِيْلَهُ حيث انتهت يدُهُ وواضعٌ يده أنتى رمى بصره

سهم " تراه يحاكي السهم منطلقاً وما له غرض " مستوقف خبره إذا توقيَّل قطب الدين صهوته أبصرت ليلا بهيما حاملا قمره وقال أيضاً:

أخبرتنا أن الزمان جميعاً قد تقضى في ليلة الهجران

قد مضت ليلة الوصال بحال قصرت عن محصّل الأزمان وقال:

يعيبون من أهوى بكسرة جَفَنْه وعندي بهذا العيب قد تم حُسنْنُه فقلت وما قصدي سوى سيف لحظه إذا دام فتك السيف يكسر جفنه

وقال في دولاب الصاحب شمس الدين:

ودولابِ يحن بجس عـــود على وتر يساس بغير حس

فلما أن بدت منه نجوم الله حكى فلكَّا يدور بسعد شمس

وفال أيضاً في زهر الخشخاش :

تغنى به الشحرورُ من فـرط شجوه فنقط بالياقوت ملء دفوفه

ونوَّار خشخاش بكرنا نزورُهُ وقد دهش الراثي بحسن صنوفيه ِ

وقال :

كأن السحاب الغرَّ لما تجمعت وقد فرقت عنها الهموم بجمعها نياق' ووجه الأرض قعب' وثلجها حليب' ومرُ الريح حالب ضرعها

وقال:

كأن خسوء البدر لما بدا ونوره بين غضون ٍ الغصون ْ

۱ ص : هذا . ٢ مس : غصون .

وجه مربيب زار عشاقه فاعترضت من دونه الكاشحون فقال زين الدين الصفدي رحمه الله تعالى :

نظرتُ في الشهبِ وقد أحدقتْ بالبدر منها في الدياجي عيونْ والروضُ يستحلي سنا نوره فتحسد الأرض عليه الغصون وكلما صانته أوراقها نازعها الريحُ فلاحَ المصون فقلت حتى البدرُ لم يتُخلِهِ ريبُ الليالي في السما من عيون

ونظم الشيخ صلاح الدين الصفدي حرسه الله تعالى :

كَأنَّمَا الأغصانُ لما انثنت أمام بدر التم في غيهبه في بنت بنت مليح خلف شباكها تفرَّجت منه على موكبه. ونظم أيضاً:

وكأنما الأغصان يثنيها الصّبا والبدر من خلل يلوح ويحجب حسناء قد عامت وأرخت شعرها في لجة والموج فيها يلعب

وكتب الشيخ صلاح الدين الصفدي إلى جمال الدين المذكور ملغزاً في مكوك الحائك :

أيا من فاق في الآداب حتى أقر بفضله الجم الغفير وأحرز في المنى قصبات سبق فدون محلة الفلك الأثير وأطلع في سماء النظم زهراً يلوح فَمَن زهير أو جرير قطعت أولي النهى والفضل بحثا فمالك في مناظرة نظير إذا أعربت في الإعراب وجها فكم ثلجت بما تبدي صدور وإن قيل المعمى والمورى فذهنك ناقد فيه بصير وها أنا قد دعوتك للتحاجي لأنك في الحجا طب خبير فما ساع يررى في غير أرض ولا هو في السما مما يطير

تراه مرددًا ما بين طرد ٍ وعكس ٍ قصَّرتْ عنه الطيور

وَيُلْطَمَ ُ كَلَمَا وَافَى مَدَاهً وَيُسْحَبُّ وَهُو مَغُلُولٌ أَسِيرٍ وَتُنْزَعُ كُلَّ آونةً حشـاه ويلقى وهو للبلوى صبور ويرشفُ بعد ذلك منه ثغرٌ ولا عذبٌ هناك ولا نمير إذا ما سار أثر في خطـاه طرائق دونها الروض ُ النضير يجرّ إذا سعى ذنباً طويلاً ويفتر حين يعلوه قصور وَيُسمَّعُ منه عند الجري صوت له في صدره منه خرير قليل المكث كم قد بات تطوى له من شقة لما يسير ويفترش الحرير ويرتديب غطاء وهو مع هذا فقير وتظهر في جوانبه نجسوم وفي أحشائه فلك يدور فأوضع ما ذكرت فغير خاف على مجموع فضلك ما أشير ودم في نعمة وسعود جــــ وعز ما سقى روضاً عدير

فكتب جمال الدين الجواب: أوجهك لاح أم قمــرٌ منير وذكرك فاح أم نَـفَـحَ العبيرُ طلعت طلوع شمس الصحو صبحاً على فرس حكى فلكاً يسير ويا لله روض ' ضمن طوس ِ زهير' في جوانبه جرير رميت به إلي فقلت هذا شعاع الشمس مأخذه عسير أراني رمزه الوضاح حسناً ينبهني على أني حقير وأني ملحق بأقل صنف إذا ما حقق الجم الغفير فمذ صَحَفَّته مُ فكري مكوك ومذ نشَّر ته باعي قصير هو المأسور بالماسور لكن له في أسره مرَحٌ كثير نشيط أيدً" ويعاد طوعاً بخيط متَثنَّه واه طرير

۱ دن : روض .

يُراع لأن مهجته يتراع له في الجوف من خوف صفير يحور إلى يمين من شمال وما يعيا بذا لكن يخور غدا يسعى بأربعة سراع وليس لمشيه بهم نظير يخالف بين رجليه فيجري وترفعه يداه فيستطير له نول يسير لكل حي وميت منه إحسان كثير إذا أسدى إليه الحير مسد جزاه عليه وهو بذا قدير كذاك صفاتك الحسنى ولكن بدأت تطولا وبنا قصور فغفرا ثم سترا ثم قصراً فأين الثمد والبحر الغزير

توفي جمال الدين المذكور رحمه الله تعالى [...] .

### 019

### مهمندار العرب

يوسف بن سيف الدولة بن زمّاخ – بالزاي والميم المشدّدة والخاء المعجمة بعد الألف – الحمداني المهمندار ؛ شيخ متجند، قال الشيخ أثير الدين: أنشدني بدر الدين المهمندار المذكور لنفسه :

وليلة مثل عين الظبي وهي معي قطعتها آمناً من يقظة الرقبا أردفته فوق دهم الليل مختفياً والصبحُ يُسركضُ خلفي خيله الشهبا حتى دهاني وعينُ الشمس فاترة وقد جذبتُ بذيل الليل ما انجذبا

١ كذا وردت هذه العبارة غير تمامة ، وقد ذكر تماريخ وفاته في أول الترجمة .

٨٩ - الزركثي : ٤٥٣ والبدر السافر : ٢٤٧ (يوسف بن أبي المعالي بن زماج بن حمدان التغلبي المصري المنعوت بالبدر ؛ وعد من تصانيفه : كتاب في الأنساب . كتاب في البديع سماه « الآيات البينات » ) و الدرر الكامنة ٥ : ٣٣١ و قال إنه مات على رأس القرن .

ما هي بأول عادات الصباح معي ليل ُ الشبابِ بصبح الشيب كم هربا

وقال : أنشدني لنفسه :

فلا تعجب لحسن المدح مني صفاتُكَ أظهرت حكم البوادي وقد تبدي لك المرآة شخصاً ويُسمعك الصدا ما قد تنادي وقال : أنشدني لنفسه :

كانت سليمي ولبني والرباب إذا أزمعن هجراً أتتهن الأناشيد ودار بينهما فحوى معاتبة أرق مما أراقته العناقيد

ما شيمة ُ العرب العرباء شيمتكم ولا بهذا عرفنِ الخرّد الغيد ُ وآفة ُ الصبِّ مثلي أن يبثّ جوى لمن يحبّ ولا يثني له جيد

وقال لما خاض الملك الظاهر الفرات يمدحه ويصف الوقعة ١ :

والخيل تطفح في العجاج الأكدر وسنا الأسنة والضياء من الظبا كشفا لأعيننا قتام العثير وقد اطلخم الأمر واحتدم الوغى ووهى الجبان وساء ظن المجتري لرأيت سداً من حديد ما يرى فوق الفرات وفوقه نار تري ورأيت سيل الخيل قد بلغ الزبى ومن الفوارس أبحراً في أبحر طفرت وقد منع الفوارس مدّها تجري ولولا خيلنا لم تطفر حتى سبقنا أسهماً طاشت لنا منهم إلينا بالخيول الضمس لم يفتحوا للرمي منهم أعيناً حتى كحلن بكل لدن أسمر فتسابقوا هرباً ولكن ردّهم دون الهزيمة رمح كلّ غضنفر ملأوا الفضاء فعن قليل لم ندع فوق البسيطة منهم ُ من مخبر

لو عاينت عيناك يوم نزالنا سدت علينا طرقنا قتلاهم ُ حتى جنحنا للمكان الأوعر

١ قاء مرت طائفة من هذه الأبيات قبلة في ترجمة الظاهر بيبرس ١ : ٢٣٩ .

ما كان أجرى خيلنا في إثرهم لو أنها برءوسهم لم تعثر من كل أشهب خاض في بحر الدما حتى بدا لعيوننا كالأشقر كم قد فلقنا صخرة من صرخة ولكم ملأنا محجراً من محجر وجرت دماؤهم على وجه الثرى حتى جرت منها مجاري الأنهر والظاهر السلطان في آثارهم يذري الرؤوس بكل عضب أبتر ذهب العجاجُ مع النجيع بصقله فكأنه في غمده لم يشهر إن شئت تمدحه فقف بازائــه مثلي غداة الروع وانظم وانثر

وكتب إليه ناصر الدين ابن النقيب :

أيوسف بدر الدين والحسن كله ليوسف يعزى إذ إلى البدر ينسبُ

أتيتَ أخيراً غير أنك أول تعدّ من الآحاد شعراً وتحسب وأحسن ما في شعرك الحر أنه به ليس يستجدى ولا يتكسب

توفى المذكور بعد الثمانين والستمائة ، رحمه الله تعالى .

## 09.

# محيى الدين ابن الجوزي

يوسف بن عبد الرحمن بن على ابن الجوزي ؛ هو الصاحب العلامة محيي الدين ابن الإمام جمال الدين ابن الجوزي الواعظ البغدادي الحنبلي أستاذ دار أمير المؤمنين المستعصم بالله ؛ ولد سنة ثمانين وخمسمائة ، وتوفي مقتولا

<sup>•</sup> ٩٥ – الزركثي : ٤٥٣ وذيل ابن رجب ٢ : ٢٥٨ والشذرات ه : ٢٨٦ وعبر الذهبي ه : ٢٣٧ وذيل مرآة الزمان ١ : ٣٣٢ والنجوم الزاهرة ٧ : ٢٦ والبداية والنهاية ١٣ : ٢٠٣ والدارس ٢ ؛ ٦٢ وابن خلكان ٦ : ٢٤٧ ؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

سنة ست وخمسين وستمائة .

تفقه وسمع الكثير ، وكان إماماً كبيراً وصدراً معظماً ، عارفاً بالمذهب كثير المحفوظ حسن المشاركة في العلوم، مليح الوعظ حلو العبارة ، ذا سمت ووقار وجلالة وحرمة وافرة ، درس وأفتى وصنف ، وروسل به إلى الملوك، ورأى من العز والإكرام والاحترام من الملوك شيئاً كثيراً ، وكان محبباً إلى الناس ، ولي الاستاذدارية بضع عشرة اسنة .

قال الدمياطي : أجازني جميع مصنفات أبيه ، وأجازني بجائزة جليلة من الذهب .

قال الشيخ شمس الدين : ضربت عنقه بمخيم التتار هو وأولاده تاج الدين عبد الكريم وجمال الدين المحب وشرف الدين عبد الله في شهر صفر سنة ست وخمسين .

وكان محتسب بغداد ومدرس المستنصرية للحنابلة ، وكان إذا سافر استناب ولده في التدريس والحسبة ؛ توفي والده وله سبع عشرة ٢ سنة ، فأذن له بالجلوس للوعظ على قاعدة والده ، وخلع عليه الخليفة القميص والعمامة ، وجعل على رأسه طرحة ، وحضر يوم الجمعة في حلقة والده بجامع القصر وعنده الفقهاء للمناظرة ، ونودي له في الجامع بالجلوس ، فحضره الخلائق وتكلم فأجاد ، ثم أذن له في الجلوس بباب بدر الشريف " في بكرة كل " يوم ثلاثاء ، فبقي على ذلك مدة .

ولما أقام عسكر الشام في أيام الناصر ابن العزيز على تل العجول قبالة عسكر مصر وتجاوزت مدة إقامتهم السنة ، وأشاعوا الناس أن الباذرائي رسول الحليفة واصل يصلح بين الفريقين فأبطأ وكثرت الأقاويل في ذلك ، فقال شهاب الدين غازي ابن اياز المعروف بابن المعمار أحد الأجناد المقاردة ،

١ ص : بضعة عشر .

٢ ص : عشر . ٣ الشريف : كذا في ص .

وكان حاجب ابن يغمور :

يذكرنا زمان ُ الزهد ذكرى زمان ِ اللهو في تل ّ العجول ِ ونطلب مسلماً يروي حديثاً صحيحاً من أحاديث الرسول

واختلفت الأقاويل أن محيي الدين ابن الجوزي يصل رسولاً من الخليفة وأبطأ حضوره فقال صلاح الدين الاربلي :

قالوا الرسول أتى وقالوا إنه ما رام يوماً عن دمشق نزوحا ذهب الزمان وما ظفرت بمسلم يروي الحديث عن الرسول صحيحا

## 091

# الشيخ جمال الدين المزي

يوسف بن الزكي عبد الرحمن ' بن يوسف بن عبد الملك بن أبي الزهر ، الشيخ الإمام العالم العلامة حافظ العصر ، ومحدث الشام ومصر ، جمال الدين أبو الحجاج القضاعي الكلبي المزي ، الحلبي المولد ، خاتمة الحفاظ ، نافذ الأسانيد والألفاظ . مولده بظاهر حلب في عاشر ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وستمائة ، وطلب الحديث في أول سنة خمس وسبعين وهلم جرا وإلى آخر وقت ، لا يفتر ولا يقصر من الطلب والاجتهاد والرواية . توفي في ثاني عشر صفر سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة ، ودفن بمقابر الصوفية .

١٩٥٠ - الزركشي : ١٠٥ والدرر الكامنة ٥ : ٣٣٣ والنجوم الزاهرة ١٠ : ٧٦ وفهرس الفهارس ١ : ١٠٧ وتذكرة الحفاظ : ١٤٩٨ والشذرات ٦ : ١٣٦ والرد الوافر : ١٢٨ والبداية والنهاية ١٤١ : ١٩١ وطبقات السبكي ٦ : ١٥١ وذيل العبر : ٢٢٩ والدارس ١ : ٥٣ والأسنوي ٢ : ٤٦٤ ؟ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

١ ص : الزكي بن عبد الرحمن . ٢ كذا في ص .

سمع أصحاب ابن طبرزد والكندي وابن الحرستاني وحنبل ، وسمع الكتب الأمهات الستة والمعجم الكبير وتاريخ الحطيب والنسب لابن الزبير و «السيرة» و «الموطأ» من طرق ، والزهد والمستخرج على مسلم و «الحلية» و «السنن » للبيهقي و «دلائل النبوة» وأشياء يطول ذكرها.

حفظ القرآن الكريم وعني باللغة وبرع فيها وأتقن النحو والتصريف . وكان ولما ولي دار الحديث الأشرفية تمذهب للشافعي وأشهد عليه بذلك . وكان فيه حياء وسكينة وحلم واحتمال وقناعة واطراح تكلف وترك التجمل والتودد والانجماع عن الناس وقلة الكلام إلا أنّه يئسأل فيجيب ويجيد ، وكلما طالت مجالسة الطالب له ظهر له فضله . وكان لا يتكثر بفضائله ، كثير السكوت لا يغتاب أحداً . وكان معتدل القامة مشرباً بحمرة قوي التركيب مئتع بحواسه وذهنه . وكان قنوعاً غير متأنق في ملبس أو مأكل ، يصعد إلى الصالحية وغيرها ماشياً وهو في عشر التسعين . وكان يستحم بالماء البارد في الشتاء . وكان قد امتحن بالمطالب وتتبعها فيعثر به من الشياطين جماعة فيأكلون ما معه ، ولا يزال في فقر لأجل ذلك .

وأما معرفة الرجال فإليه تُشد الرحال ، فإنه ٢ كان الغاية وحامل الراية . ولما ولي دار الحديث قال الشيخ تقي الدين : لم يل ٣ هذه المدرسة من حين بنائها وإلى الآن أحق منه بشرط الواقف ، وقد وليها جماعة كبار مثل ابن الصلاح ومحيي الدين النواوي وابن الزبيدي ، لأن الواقف قال : فإن اجتمع مَن فيه الرواية ومن فيه الدراية قُدُد م مَن فيه الدراية ؛ قال الشيخ شمس الدين : لم أر أحفظ منه ، ولم ير ، هو مثل نفسه . قال الشيخ شمس الدين :

١ المطالب : الأمو ال الدفينة من كذوز أو ركاز . ٢ ص : فان .

٣ س : يلي .

<sup>؛</sup> ص : يري ،

لم يسألني ابن دقيق العيد إلا عنه .

وكان قد اغتر في شبيبته وصحب عفيف الدين التلمساني ، فلما تبين ند مذهبه هجره وتبرأ منه .

صنف كتاب «تهذيب الكمال» في أربعة عشر مجلداً ، كشف به الكتب القديمة في هذا الشأن ، وسارت به الركبان ، واشتهر في حياته ، وألف كتاب «أطراف الكتب الستّة» في تسعة أسفار.

قال الشيخ شمس الدين: قرأت بخط الحافظ فتح الدين ابن سيد الناس: ووجدت بدمشق الحافظ المقدم ، والإمام الذي فاق من تأخر وتقدم ، أبا الحجاج المزي: بحر هذا العلم الزاخر ، القائل من رآه: كم ترك الأواثل للأواخر ، أحفظ الناس للتراجم ، وأعلمهم بالرواة من أعارب وأعاجم ، لا يخص بمعرفته مصراً دون مصر، ولا ينفرد علمه بأهل عصر دون عصر، معتمداً آثار السلف الصالح ، مجتهداً فيما نيط به في حفظ السنة من المصالح ، معرضاً عن الدنيا وأشباهها ، مقبلاً على طريقته التي أربى بها على أربابها ، معرضاً عن الدنيا وأشباهها ، مقبلاً على طريقته التي أربى بها على أربابها ، لا يبالي ما ناله من الأزل أ ، ولا يخلط جده بشيء من الهزل ، وكان بما يضعه بصيراً ، وبتحقيق ما يأتيه جديرا ، وهو في اللغة إمام ، وله بالقريض إلمام . وكنت أحرص على فوائده لأحرز منها [ما] أحرز ، وأستفيد من حديثه الذي وكنت أحرص على فوائده لأحرز منها [ما] أحرز ، وأستفيد من حديثه الذي إن طال لم يملل وإن أوجز وددت أنه لم يوجز ، رحمه الله تعالى .

١ الأزل: الضيق والشدة .

# سبط ابن الجوزي

يوسف بن قزغلي ـ بالقاف والزاي والغين المعجمة واللام ـ الإمام المؤرخ الواعظ شمس الدين ، أبو المظفر التركي البغدادي سبط الشيخ الإمام جمال الدين ، نزيل دمشق . ولد سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ،وتوفي رحمه الله تعالى سنة أربع وخمسين وستمائة .

سمع من جده ، وسمع بالموصل ودمشق من جماعة ، وكان إماماً فقيهاً واعظاً وحيداً في الوعظ ، علامة في التاريخ والسير ، وافر الحرمة ، محبباً إلى الناس ، حلو الوعظ ؛ قدم دمشق وهو ابن نيف وعشرين سنة ونفق على أهلها ، وأقبل عليه أولاد الملك العادل ، وصنتف في الوعظ والتاريخ .

وكان والده قزغلي من مماليك الوزير عون الدين ابن هبيرة، وهو صاحب «مرآة الزمان»؛ قال الشيخ شمس الدين: وقد اختصره قطب الدين اليونيني وذيل عليه إلى وقتنا هذا . ولما مات حضر جنازته السلطان ومن دونه . ودرس بالشبلية المدة وبالمدرسة البدرية الدية الأدب على أبي البقاء ، والفقه على الحصيري ، ولبس الحرقة من عبد الوهاب ابن سكينة . وكان حنبلياً فانتقل وصار حنفياً لأجل الدنيا ، وصنتف في مناقب أبي حنيفة جزءاً .

<sup>999 -</sup> السلامي : ٢٣٦ والجواهر المضية ٢ : ٣٣٠ وذيل مرآة الزمان ١ : ٣٩ والبداية والنهاية ١٣٠ : ٢٧٤ والنجوم والنهاية ١٣٠ : ٢٧٤ وميزان الاعتدال ٤ : ٢٧١ والدارس ١ : ٢٧٨ والنجوم الزاهرة ٧ : ٣٩٠ ومرآة الجنان ٤ : ١٣٠ وابن خلكان ٣ : ٢٤٢ ؛ ولم ترد هذه الآرجمة في المطبوعة .

١ المدرسة الشبلية : كانت بسفح جبل قاسيون ، بناها شبل الدولة الحسامي سنة ٣٢٦
 ( الدارس ١ : ٣٠٠ ) .

٢ كانت قبالة الشبلية ، بناها الأمير بدر الدين المعروف بلالا سنة ٦٣٨ ( الدارس ١ : ٧٧٤ ) .

وله «معادن الابريز في التفسير » تسعة وعشرون! مجلداً ، و «شرح الجامع الكبير » في مجلدين .

## 095

## ابن طملوس المغربي

يوسف بن محمد بن طملوس ، من أهل جزيرة شقر من عمل بلنسية . كان أحد علمائها الأماثل ، وآخر المتحققين بعلوم الأوائل. توفي سنة عشرين وستمائة ، وأورد له ابن الأبار من شعره :

بسمت به الأيام بعد عبوسها وتهللت بشراً عيون الناس وتمهدت أرجاؤهم لما رسا ما بينها جبلُ الملوكِ الراسي هيهات أين الصبح من الألائه أيقاس ور الشمس بالنبراس ملك" أبت هماته وهباته من أن تجارى في الندى والباس

وقال أيضاً:

جاد على الجزع بوادي الحمى صوب الحيا سكباً على سكب موقع رياها من الركب

حيثُ الصبا يهدي نسيم الربى طيبة المسرى إلى الغرب تمرُّ بالركبِ سحيراً فيا وبالكثيب الفرد من لعلع غزيّل "ضل"٢ عن السرب أفلت مي واغتدى قانصاً قلبي فيا ويحيّ من قلبي

۱ ص : وعشرين .

٠ ١٣٠ : تحقة القادم : ١٣٠ .

٢ ص : أضل .

أنشده في ذلك الشعب يسعى بلا قلب ولا لب أحكامه تجري على الصب لعب الصّبا بالغصن الرطب

فسرت أشتد على إثره يا هل رأت عيناك من ناشد أحبب به من ملك جائرٍ أ يثنيه من خمر الصّبا نشوة ً يا جائرً اللحظ على صبه سلّطت عيناك على قلبي

### 095

#### المستنجد بالله

يوسف بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحاق بن جعفر ، أمير المؤمنين المستنجد بالله ابن المقتفي لأمر الله ابن المستظهر ابن المعتمد ابن القائم ابن القادر ابن المقتدر ابن المعتضد ابن الموفق ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد ابن المهدي ابن المنصور العباسي . خطب له والده بولاية العهد من بعده مستهلُّ الحجة سنة سبع وأربعين وخمسمائة، وبويع له بالخلافة بعد وفاة أبيه ثاني شهر ربيع الأول سنة خمس وخمسين وخمسمائة . مولده سنة ثمان عشرة <sup>٢</sup> وخمسمائة ، وتوفي ثامن شهر ربيع الآخر سنة ست وستين وخمسمائة وعمره ثمان واربعون ٣ سنة وولايته إحدى عشرة أسنة ؛ وكانت أمراضه قولنجية .

۱ ص ؛ جاثراً .

<sup>\$</sup> ٥٩٠ – الروحي : ٢٧ والفخري : ٢٧٩ وخلاصة الذهب المسبوك : ٢٧٦ وتاريخ الخانماء ٤٧٤ وتاريخ الخميس ٢ : ٣٦٣ ومرآة الجنان ٣ : ٣٧٩ ومرآة الزمان : ٢٨٤ و-غرج الكروب ١ : ١٩٣ والزركشي : ٥٥٥ ؛ وهذه الترجمة لم ترد في المطبوعة .

۲ س : عشر .

٣ ص : وأربمين . ۽ صن ۽ عشر .

وكان طويل القامة جسيماً أسمر اللون كثيف اللحية ، وكانت أيامه أيام خصب ورخاء وأمن عام ، ودولته زاهرة ، وسياسته قاهرة ، وهيبته رائعة ، وسطوته قامعة ، ذلّت له رقاب الجبابرة في الآفاق ، وخضعت له منهم الأعناق ، وأشدَّنَ بالظلَّمة الحبوس وأزال الظلم والمكوس ، وتمكن تمكنُّن الحلفاء المتقدّمين ، قلم انتهت إليه حالة مكروهة إلا أزالها ، وعثرة إلا أقالها ؛ ويقال إنّه رأى في منامه مكتوباً في كفه أربع خاءات فعبرها أنه يلى الحلافة سنة خمس وخمسين وخمسائة .

وكتب إليه كمال الدين الشهرزوري قصة لما قدم إلى بغداد رسولاً من قبل نور الدين ابن زنكي مترجمة: «محمد بن عبد الله الرسول»، فوقع عند اسمه «صلى الله عليه وسلم»؛ يقال إن ليلته حانت من ابنة عمه فلما توجه إليها وجد في طريقه بعض حجرات جواريه مفتوح الباب، فدخل إليها، فقالت له الجارية: امض إلى ابنة عمك فإني أخاف أن تعلم بنا فلا آمن شرها، فقال: في ساقها خلخال إذا جاءت عرفت بها. فمضت إليها عارية ووشت بالحال، فرفعت خلخالها إلى أعالي ساقها وقصدت المقصورة، ففاحت روائح الطيب، فنم ذلك عليها، فخرج من المقصورة من الباب الآخر وقال:

استكتمت خلخالها ومشت تحت الظلام به فما نطقا حتى إذا هبت نسيم صبا ملأ العبير بنشرها الطّرُقا والشيخ صلاح الدين الصفدي في هذا المعنى :

\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\* \*\* \*\* \*\*\* \*\*\*

١ ص : والجيوش .

۲ س : مکتوب .

٣ س : انضي .

<sup>۽</sup> ص : اليه .

وله أيضاً:

قالوا وَشَيَّ الحليُّ بها إذ مشت ومن شعر المستنجد :

إذا مرضنا نوينا كل صالحة ومنه أيضاً :

وقال أيضاً :

ما إن رأيت كزائر يعتادني ينغضي العيون ويوقظ النواما وقال أيضاً :

> وباخل أشعل في بيته فمسا جرت من عينها دمعة وقال أيضاً :

إذا شئت حليك أن لا يشي وقد زرتٍ في الحندس المظلم\_ فردي السوار مكان الوشاح وخلي وشاحك في المعصم

إليك من قبل ابتسام الصباحْ فقلت : لا ، خلخالها صامت ثم تذكرتُ فضول الوشاح

وإن شُفينا فمنا الزيغ والزَّللُ ُ نُرضى الإله إذا خفنا ونغضبه إذا أمنيًا فما يزكو لنا عمل

عَيَدَّرَتني بالشَّيبِ وهو وقارُ ليتها عيرَتْ بما هو عارُ إن تكن شابت الذوائبُ مني فالليالي تنيرها الأقمار

يا هذه إن الحيال يزورني لو كان يسعف أو يرد سلاما

طرمذةً منه لنا شمعته حتى جرت من عينه دَمُعْمَه

وصفراءً مثسلي في القياس ودمعها سجامٌ على الحدَّين مثل دموعي تذوب كما في الحبّ ذُبتُ ا صبابة وتحوي حشاها ما حوَّتُهُ ضلوعي

١ س : دنب .

# الملك الناصر صاحب الشام

يوسف بن محمد بن غازي بن يوسف بن أيوب بن شاذي ، السلطان الملك الناصر صلاح الدين ابن الملك العزيز ابن الملك الظاهر ابن الناصر صلاح الدين ؟ هو صاحب حلب ثم صاحب الشام . ولد بقلعة حلب في رمضان سنة سبع وعشرين وستماثة وقتل سنة تسع وخمسين ؛ تولى الملك عند موت والله العزيز سنة أربع وثلاثين وستمائة ، وقام بتدبير دولته الأمير شمس الدين لؤلؤ الأميني والأكرم ابن القفطي وعز الدين ابن المجلي والطواشي جمال الدولة إقبال الحاتوني ، والأمر كله لجدته الصاحبة صفيّة خاتون بنت العادل . ولما توجيّه القاضي بهاء الدين إلى الكامل بوصية العزيز ــ وكان قد مات وعمره أربع وعشرون سنة ــ فلما رآها الكامل بكى وحلف للناصر لأجل أخته صفية خاتون ، فلما توفيت سنة أربعين اشتدّ الناصر وأمر ونهي ؛ فلما كانت سنة ست وأربعين ، سار من جهته نائبه شمس الدين لؤلؤ وحاصر حمص، وطلب النجدة من الصالح نجم الدين أيوب فلم ينجده، وغضب، واستمرت حمص في ملك الناصر ؛ فلما كان شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ، قدم إلى دمشق وأخذها بلا كلفة . وفي أثناء السنة قصد الديار المصرية ، فما تمَّ له ذلك . وفي سنة اثنتين وخمسين دخل على بيت السلطان علاء الدين صاحب الروم.

٥٩٥ - الزركشي : ٥٥٥ وذيل مرآة الزمان ١ : ٤٦١ ، ٢ : ١٣٤ والنجوم الزاهرة ٧ : ٣٠٣ ومرآة الجنان ٤ : ١٥١ وأمراء دمشق : ١٠٢ والشفرات ٥ : ٢٩٩ وعبر الشعبي ٥ : ٢٥٦ وابن خلكان ٤ : ١٠٠ (وقال إنه قتل في الثالث والعشرين من شرال سنة ٢٠٥٨) : وتم ترد هذه الترجمة في المطبوعة ، وفيها بعض خروج على قواعد المنة والاعراب .

وكان الناصر سمحاً جواداً حليماً حسن الأخلاق محبباً إلى الرية ، فيه عدل وصفح ومحبة للفضلاء والأدباء ، وكان سوق الشعر نافقة في أيامه ، وكان يذبح في مطبخه كل يوم أربعمائة راس غنم سوى الدجاج والطيور والأجدية . وكان يبيع الغلمان من سماطه شي كثير عند باب القلعة بدمشق بأرخص الأثمان من المآكل الفاخرة .

حكى علاء الدين ابن نصر الله أن الناصر جاء إلى داره بغتة ؛ قال : فمددتُ له شيئاً كثيراً في الوقت بالدجاج المحشي بالسكر والفستق وغيره ، فقال : كيف تهياً لك هذا ؟ فقلت : هو من نعمتك ، اشتريته من باب القلعة . وكانت نفقته في كل يوم أكثر من عشرين ألف درهم .

وكان يحاضر الأدباء والفضلاء ، وعلى ذهنه كثير من الشعر والأدب ، وله نوادر ونظم ، وحسن فلن بالصالحين . وبنى بدمشق مدرسة جوا باب الفراديس ، وبالجبل رباطاً ، وبنى الحان عند المدرسة الزنجيلية أ . وبلغه عن بعض الفقراء من الأجناد أنه تسمّح في حقه فأحضره ليؤدبه ، فلما رأى وجمله رق له وأمر له بذهب وصرفه ولم يؤاخذه . وكانت تمرّله الأيام الكثيرة يجلس فيها من أول النهار إلى نصف الليل يوقع على الأوراق ويصل الأرزاق ، وقيل إنه خلع في أقل من سنة أكثر من عشرين ألف خلعة ،

وكانوا الفرنج قد ضمنوا له أخذ الديار المصرية على أن يسلم إليهم القدس وبلاد أخر ، ودار الأمر على أن تعطى لهم أو للمصريين ، فبذل ذلك للمصريين اتباعاً لرضي الله عز وجل ، وقال : والله لا لقيت الله تعالى وفي صحيفي إخراج التدس عن المسلمين . ولما بتعد عن خزائنه احتاج إلى قرض أرهن أملاكه وضرب أواني الذهب والفضة، وقيل له في أخذ القابض من الأوقاف ،

١ يقال لها أيضاً الزابارية ، كانت خارج باب توما ، تنسب إلى سخر الدين عثمان بن الزنجيلي ،
 أنشئت في سنة ٣٢٦ ( الدارس ١ : ٣٦٥ ) .

٢ كذا ولعلها : الفائض .

فما مدًّ يده إلى شيء منها بدمشتى ولا بحلب .

قال ابن العديم : حضر بعض المدرّسين إلى العسكر ، ورفع على يدي قصة بين يديه تتضمن التضوّر من قلة معلومه ، ويذكر أن عياله وصلوا من مصر وانه لا يطلب التثقيل على السلطان في مثل هذا الوقت الذي يحتاج فيه إلى الكلف بل يطلب زيادة في المدرسة التي هو بها . فسأل عن شرط الواقف ، فقيل : شرطه ما يتناوله الآن ، لكن ذكر أنه في كتاب الوقف ما يدل على أن السلطان يزيده إذا رأى في ذلك مصلحة . فأرق كما هي عادته إذا لم يرى قضاء ما طلب ، ولم يرد في ذلك جواباً ، ولم يهن عليه رد خائباً ، وتورع عن مخالفة الواقف ، فقرر اه ما طلبه على ديوانه دون الوقف .

قال ابن العديم : أنشدني لنفسه ، رحمه الله :

البدرُ يجنحُ للغروبِ ومهجتي لفراق مشبهه أبى تتقطعً والشَّرب قد خاط النعاسُ جفرنس والصبحُ من جلبابه يتطلُّعُ

ومن شعره أيضاً :

سقى ١٠٠٠ الشهباء كلّ مُرنّا السحائب غيث نوة ها ليس يقلع فتلك ربوعي لا العقيقُ ولا الحمّي وتلك دياري لا زَرُه د ولَعَلْمَع وقال أيضاً:

فوالله لو قطبّعت قلبي تأسنّن وجرعتني كاسات دمعي دماً صرفا لمسا زادني إلا هسوًى ويمبسة ولا اتخذت روحي سواك لها إلفا

وورد الخبر في منتصف صفر من سنة ثمان وخمسين وستمائة بورود التتار إلى حاب ودخوله! بالسيف ، فهرب السلطان مع الأمرا الموافقين له ، وزال ملك ، ودخل التتار بعدد بيوم إلى دمث ، وقري فرمان الماله بأمان

۱ ص ؛ مزنة .

أهل دمشق وما حولها حتى وصل السلطان إلى قطيا وتفرق عنه عسكره ، فتوجه مع خواصه إلى وادي موسى ثم جاء إلى بركة زيزا فكبسه كتبغا ، فهرب وأتى إلى التتار بالأمان ، فبقي معهم في ذل وهوان . فلما بلغ هولاكو قتل كتبغا قتله ، قيل إنه قتله بالسيف عقيب واقعة عين جالوت ، وقيل خصص على بعذاب دون أصحابه ، وقيل جمع له خلتان وربط بينهما وافترقتا فذهبت كل واحدة بشق منه .

قال شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن العجمي : أنشدني الناصر لنفسه :

يا برقُ أنْشِ من الغمام سحابة وطفاء هامية على بطياس وأدم على تلك الربوع وأهلها غيثاً يروّيها مع الأنفاس وعلى ليال بالصفاء قطعتُها مع كل غانية وظبي كناس فانشدته ارتجالاً:

فلتلك ٢ أوطاني ومعهد أسرتي ومقر أحبابي ومجمع ناسي ليس الفؤاد وإن تناءت سالياً عنها ولا لعهودها بالناسي ١

وكان قتله في الخامس وعشرين من شوال سنة ثمان وخمسين وستمائة ، وعُمل عزاؤه في سادس وعشرين ربيع الآخر سنة تسع وخمسين بقلعة الجبل من الديار المصرية ، رحمه الله تعالى .

ورثاه غير واحد من شعراء دولته وغيرهم . فممن " رثاه أمين الدين

١ ص : غيث .

٢ ص : فتلك .

٣ ص : أيس .

٤ ص : بالناس .

ه ص : قمن .

السليماني ، قال حين توجه الملك الناصر ا مع التتار وانقطعت أخباره والتبس أمره:

بكى الملأُ الأعلى على الملك الأعلى وأصبحت الدنيا لفقدانه ثكلي تولى صلاح الدين يوسف وانقضت ٢ وفارق ملك الشام والشرق عنوة ونيدا كما جرَّدت من غمده نصلا وأضحى أسيراً في التتار مروَّعـــاً فبكوا عزيزاً لم يكن يعرف الذلا وأني لأرجو أن يكون كصارم تناقضت الأخبار عنه لبعده فيا لحديث ما أمرً وما أحلى فيا ليت عيني عاينت كُنْهُ حاله لقد شفتي حزني عليه وقد أبلي أبكتيم في الأسرى وأرجو خلاصه رجاء بعيد أم أرثيه في القتلى أبن مخبراً: يا يوسف بن محمد أحيٌّ تُرجِّي أنت أم ميت تُسلى ووالله ما يسلوك قلبُ ابن حرَّة جعلتَ له من طَوْلكَ الفرضَ والنَّفلا

وقال فيه حين بلغه أن التتار قتلوه :

رمت الخطوبُ فأقنْصَدَ تَنْكَ نبالها والأرضُ بعدك زلزلت زلزالها أَأَبَا المَظْفُر يُوسَفَ بن محمد لا قلتُ بعدك للحوادث يا لها خدلتك أُسرتك الذين ذخرتهم للنائبات وقد وقفت حيالها تركوك منفرداً بقطيّة ذاهلاً تُسفى عليك العاصفات رمالها تبكيك وَلَوْلَةُ الحريم حواسراً من كل مُعنولة تضم عيالها ومصونة في خدرها ما شاهدت قبل الرزيّة ما يروّع بالهـا كيف الخلاص من المنيّة لامرىء من بعد ما نصبت عليه حبالها أأبا المظفسر يوسف بن محمسد جرّعت نفسي صابها وخبالها

محاسنه الحسنى وسيرته المثلي يجرده قينٌ ليحكمه صقلا

١ ص : النار .

٢ ص : وأنفضت .

إن المرك إذا تخاذل بعضها عن بعضها ففعالها أفعى لها ذكري مصيبات الملوك تعليلاً إذ كان حالك في المصيبة حالها إني الأجتنب المراثي طامعاً ببقاء نفسك بالغاً آمالها

### 097

# فخر الدين ابن الشيخ

يوسف بن عمد بن عمر بن علي بن محمد بن حموية ، الأهير فخر الدين ابن صدر الدين شيخ الشيوخ الحموي الجويني ؛ كان أميراً كبير علي الهمة فاضلاً متأدباً سمحاً جواداً محبوباً إلى الخاص والعام ، خليقاً بالملك لما فيه من الأوصاف الجميلة ، تعلوه الجيبة والوقار . وكانت أمه ابنة المطهر ابن أبي عصرون قد أرضعت الملك الكامل ، فكانوا أولادها الأربعة اخوة الملك الكامل من الرضاعة ، وكان يحبهم ويعظمهم ، ولم يكن عنده أحد في رتبة الأمير فخر الدين ، لا يطوي عنه سراً ويثق به ويعتمد عليه في سائر أموره ، ونال الأمير فخر الدين وإخوته من السعادة ما لا ناله غيرهم . ولما ملك الملك الصالح البلاد ، أعرض عن الأمير فخر الدين واطرحه ثم اعتقله ثم أفرج عنه وأمره بلزوم بيته . ثم إنه ألجأته الضرورة إلى فدبه للمهمات اعتقله ثم أفرج عنه وأمره بلزوم بيته . ثم إنه ألجأته الناصر داوود ، فأخذها ولم يترك بيده سوى الكرك ، ثم جهزه لحصار حمص ، ثم ندبه لقتال الفرنج ، فاستشهد .

٣٩٥ - الزركشي : ٣٥٦ وطبقات السبكي ٥ : ٢٥١ والسلوك ( ج : ١ في عدة مواضع )
 ودول الإسلام ٢ : ١١٦ والشذرات ٥ ٢٣٨ وعبر الذهبي ٥ : ١٩٤ والنجوم الزاهرة ٣ :
 ٣٦٣ والبداية والنهاية ٣١ : ١٧٨ ؛ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوعة .

وكان أول أمره مُعَمَّماً ، فألزمه الكامل أن يلبس الشربوش وزيّ الجند ، فأجابه إلى ذلك ، وأقطعه منية السودان بالديار المصرية ، ثم طلب منه [أن] ينادمه ، فأجابه إلى ذلك ، فأقطعه شبرا ، فقال ابن بطريق : على منية السودان صار مُشرْبشا وأعطوه شبرا عندما شرب الحمرا فلو ملكت مصر الفرنج وأنعموا عليه ببسوس تنصَّر للأخرى فلو ملكت مصر الفرنج وأنعموا

وقال فيه وفي أخيه عماد الدين ، وكان يذكر الدرس بالشافعي ٢ رحمه الله :

ولدى الشيخ في العلوم وفي الإم رة بالمال وحده والجاه فأمسير ولا قتسال عليه وفقيه والعلم عنسد الله

وكان لهم مع الاقطاعات المناصب الدينية ، منها مدرسة الشافعي والمدرسة التي إلى جانب مشهد الحسين رضي الله عنه ، وخانقاه سعيد السعدا ؛ ولم تزل هذه المناصب بأيديهم إلى أن ماتوا .

وكان قد قدم دمشق ونزل في دار أسامة ، فدخل عليه الشيخ عماد الدين ابن النحاس وقال له : يا فخر الدين ، إلى كم ؟ – يشير إلى تناوله للشراب فقال له : يا عماد الدين والله لأسبقنك إلى الجنة ، فاستشهد على المنصورة في الوقعة سنة سبع وأربعين وستمائة ، وتوفي عماد الدين سنة سبع وخمسين فسبقه كما قال إلى الجنة ، وحمل إلى القاهرة ، وكان دفنه يوماً مشهوداً ، وعمل له عزاء عظيم . وكان مولده سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة . ومن شعره : صيرت فمي لفيه باللهم لئاما غصباً ورشفت من ثناياه مدام فاغتاظ وقال أنت في الفقه إمام ريقي خمر وعندك الحمر حرام

ومن شعره :

١ غير معجمة في ص . ٢ يعني بمدرسة الشافعي ، وسيذكرها بعد قليل .

وتعانقنا فقل ما شيت في ماء وخمر وتعاتبنا فقل ما شيت في غنج وسحر ثم لما أدبر الليل وجاء الصبح يجري قال إياك رقيبي بكيدريقلت يدري

وقال :

في حبك هجرت أمي وأبي الراحة للغير وحظي تعبي يا ظالم في الهسوى أما تنصفني وحدّدتُك في العشق فلم تُشرك بي وقال سيف الدين المشد يرثيه :

فُضَّ فمُ نعى لنا يوم الحميس يوسفا وا أسفا من بعده على العلا وا أسفا

## 094

## [ بدر الدين الذهبي ]

يوسف بن لؤلؤ الذهبي الأديب ، بدر الدين الدمشقي الشاعر ؛ كان والده لؤلؤ عتيق ولدرم الياروقي صاحب تل باشر . له نظم يروق الأسماع ، ويعقد على فضله الاجماع ، مدح الناصر ابن العزيز والكبار ، وكان له بيت في الصادرية جوار جامع بني أمية . عاش ثلاثاً وسبعين سنة وتوفي رحمه الله في شعبان سنة ثمانين وستمائة . فمن شعره :

رفقاً أذبت حُشاشة المشتاق وأسلتها دمعاً من الآماق

٧٩٥ - الزركشي : ٣٥٧ والبدر السافر : ٢٤٨ .

١ ص : وتعقد .

وأطال فيك العاذلون شقاقي

وأُحَلَتَهُ من بعد تسويف على الصبر الذي لم يبقَ منه بَواقي وطلبتَ منى في هواك مواثقاً والقلبُ عنـــدك في أشدٌّ وثاق ١ قلبٌ بعين قــد أُصيبَ وعارض فأعـده لي فالـدمع ليس بِراقي أشقيق بـــدر التم طـــال تلهفي أنفقت من صبري عليك وإنه لرضاك لا لتملّق ونفاق وصبا بعثتُ بها إليك فلم تعد وأظنها حالت عن الميثاق وبمهجتي المتحملون عشيةً والركبُ بين تلازم وعناق وحُداتهم أخذت حجازاً عندما غنَّت وراء الظعن في عشاق وتنبهت ذات الجناح بسُحُرة بالواديين فنبهت أشواقي ورقاءُ قد أخذت فنون الحزن عن يعقوب والألحان عن إسحاق " قامتٌ على ساق تطارحني الهوى من دون صحبي بالحمى ورفاقي أنَّى تباريني جوَّى وصبابة ً وكآبة ً وهوى وفيض مآقي وأنا الذي أُملي الجوى من خاطري وهي التي تملي من الأوراق ولقد صفحت عن الزمان لليلة عدل الحبيب بها وجار الساقي بسلافة الأقداح ذا يسعى وذا يعطو بسالفتيه والأحداق وقال يتذكر أيام شبابه وملاعب أترابه ويصف طيور الواجب ؛ :

هل ذاك برق" بالغوير أنارا أم أضرموا بيلوى المحصّب ونارا فكلاهما إن لاح من هُضْبِ الحمى لي شائق" ومهيّج تذكارا فبم ٦ التعلل والشبابُ منكّب عني وقـد شطّ الحبيب مزارا

١ ص : وثاقي ،

٧ ص : حجاز ، وهو يشير بذكر حجاز وعشاق إلى نغمتين موسيقيتين .

٣ يعني اسحاق بن ابراهيم الموصلي ، وفي ذكر اسحاق مع يعقوب مناسبة .

عليور الواجب : فصيلة من الحوارح .

٣ ص : فيما . ه ص : المخصب .

وقد استردً الدهرُ أثوابَ الصبا وكذاك يُرجَعُ مـا يكون معارا فارفقُ بدمعك في الفراق فما الذي يبقى ليسقى أربعُـاً وديارا إن شمتُ برقاً أو شممتُ عرارا تدنو بمحبوب لنــا فتزارا عنهم فأندب دمنة وديارا فسقى اللوى لا بل سقى عهد اللوى صوب الغماثم هامياً مدرارا ولقــد ذكرتُ على الصَّراة مرامياً تنسي بحسن وجوهها الأقمارا وعلى الحمى يومـاً وبحن بلهونا نتصِلُ النهار ونقطعُ الأنهارا في فتيــة مشــل النجوم تطلعوا وتخيروا صدق المقال شعارا من كل بجم في الدياجي قد لوى في كفِّه مثل الهلال فسدارا متعطفاً من حــزم داود ً الـــذي فاق ً الأنام ً صناعة ً وفخارا والآن قد حنَّ المشوق إلى الحمى وتذكَّر الأوطانَ والأوطارا وصبا إلى البرزات قلبٌ كلما طارت به خُزْرُ اللغالغ طارا فلأيّ مرميّ أرتميــه وليس لي قوس شرشيق مدمج خطّارا ويطيرُ خطفاً عن مقامي عاضداً ولشقوتي لاً يدخلُ المقدارا

ودع ِ النسيم َ يراوحُ القلبَ الذي أورى زنادُ الشوق فيه أوارا مع أنني أصبو إلى بـــان ِ الغضا فاليوم َ لا دارٌ بمنعسرج اللــوى كلا ولا قلبي المشوقُ بصــابر وأغن أحوى كالهلال رشيقاً بل راشقاً بغروضه ٢ سحارا جبل على ضعفي إذا استعطفته ألسوى علي ّ العنــق والدستارا ٣ وبوجهه المنقوش أول ما بدا وبه أقام وأقعد الشطارا وبدا بتجريمي بسلا سبب بسدا مني وأودعه الرماة مرارا يا حُسْنَهُ من مخلف لكنسه في الجو عال لا يُسيف مطارا

١ اللغالغ : جمع لغلغ و هو طائر يقال عنه إنه غير اللقلق .

الغروض : السهام ؛ ص : بفروضه .

٣ الدستار (بالفارسية) : منديل أو المنديل الذي يلاث عمامة ، ولعله يمني هنا ريش الرأس .

أنى ينال ُ مراوغاً طيّارا يرعى الرياض وليس يرعى الجارا ماء الفرات يخوض منه غمارا للناظرين شقائقاً وبهارا أخفى النجوم وأطلع الغرارا هبُّ الصباحُ ونبَّه الأطيارا مثل النعام قوادماً تتبارى یا مرحباً بقدومها زوّارا تلك المغارز عنبرأ ونضارا والكي ٤ كالشيخ الرئيس مزمَّل \* في بردتيه هيبة ووقارا

لا بندقي مهما خطوت يناله وسنان من خُزرِ اللغالغ لم يزل لا قادمٌ بل راحـلٌ عني إلى أو مـا تراني فاقــداً ومنعمــاً في الجوّ ليلاً ا خلفــه ونهارا دعني فقد برد الهوان وقد أتى أيلول ُ يطفىء للهجير جمارا ووراءه تشرين ُ جاء برعده عجلان يحدو للسحاب قطارا والبارقُ الهامي على طلل الحمى سدَّى هناك خيوطه وأنارا والفيض ٢ طام ماؤه متدفــــق والطير فيه يلاعب التيارا والنهرُ جن به فراح مسلسلاً صباً تحييَّر لا يصيب قرارا بهر النواظرً حين أنبت شطّه والصبحُ في آفاقه يا سعدُ قد فانهض إلى المرمى الأنيق بنا فقد وتتابعت جفاتها في أفقها من جوّ زوراء العراق قوادماً فأصِخْ إلى رشق القسيّ إذا ارتمت مثل الحريق أطار عنه شرارا واطرب إلى نغمات أطيار بدت في الجو وهي تجاوب الأوتارا من كل طياًر كأن له دماً عند الرماة فثار يبغي الثارا هل جاء في طلب القسى لحتفه أم جاء يطلب عندها الأوتارا خاض الظلام وعبٌّ فيه فسوّد ال رجلين منه وسوّد المنقارا وأتى يبشسر باللقاء فضمخت

٢ ألفيض: نهر بالبصرة؛ ص: والقيض. ١ ص : ليل .

٣ الجفة : الجماعة أو العدد الكثير ، والجفجفة : انتفاش الطائر .

<sup>؛</sup> الكي : الطائر الذي يسمى أبو منجل أو Pelican .

يسطو على الأسماك ا يوماً كلما أذكبي له حرّ المجاعة نارا والوزّ كم قد هاجنا بنغيمه ليلاً وكم قد شاقنا أسحارا فإذا بدا ضوءُ الصباح ثنى له عطفاً وصفيَّق بالجناح وطارا وترى اللغالغ تستبيك بأعين خزريتة صفر الحفون صغارا فكأن ورساً ذيب في أجفانها فحكى النُّـضارَ وحيَّر النظارا وترى الأنيسات الأوانس تنقضي بين الرياض كأنهن عذارى يسلبن أربابَ العقول عقولهم ويرغن منه حيلة ونفارا وترى الحبارج ٢ كالقطا أرياشها أو كالرياض تفتحت أزهارا هجرت منازلها على برح الظما واستبدلت دويّة وقفارا والنسرُ سلطانٌ لها لكنِّــه لم يلقها ٌ لدمائها مهدارا قد شاب منه راسُهُ من طول ما كرَّتْ عليه عصوره الأدوارا أرخى جناحيه عليه كجوشن لو كان يمنع دونه الأقدارا وإذا العقابُ سطا وصال بكفيّه عاينت منه كاسرٱ جبارا يعطي ويمنع غيرة وتكرماً ويبيح ممنوعاً ويمنع جارا وترى الكراكى كالرماد وربما قَرَقَتْ فأذكت في القلوب النارا قد سُطِّرت في الجوّ منها أسطر وطوت سجل سخائها أسفارا فإذا انصرعن فلا تكن ذا غفلة عن أن تنقط علم حليهن مرارا وبدت غرانيق لهن ذوائب ً لولا البياض ُ لخلتهن عذارى حُمْرُ العيونُ تديرُ من أحداقها فينا كؤوساً ° قد ملين عقارا

١ ص : الأسمال .

٢ الحبرج : نوع من الحبارى ، وقال أبن البيطار (٢:٥) : طائر ممروف بالديار المصرية مشهور بها .

٣ ص : يلفها .

<sup>۽</sup> ص : تنفط .

ه ص : کؤوس.

فضح السنان وأخجل البتارا كالورد بين الياسمين نثارا كمراوح أضرمن منه جمارا تلك الرماة وما هم ُ بنصارى مهما علا شجراً وحلَّ جدارا فاصبر له حتى يفارق دارا لبس السواد على البياض غيارا فوق القميص فحلَّلَ الأزرارا أم كان خاض من الرماء بحارا يا سعدُ واقض برمَّها الأوطارا لا زال كفُّك للندى مدرارا

والصوغ أ في أفق السماء محلَّتي ٢ مثل الغمام إذا استقل وسار ا ذو مغرز ذربٌ ۳ فلو يسطو ً به ومرازمٌ بيضٌ وحمرٌ ريشها خفقت بأجنحة على محمرّه وعجبتُ كيفَ صَبِتَ ْ إِلَى صَلْبَانُهَا وَشَبَيْطَرُ مَا إِنْ يُحِلُّ لَهُ دُمٌّ السرُ فيه إلفه لمنــــــازل\_ وكأنما العَـنـَّـازُ<sup>٧</sup> لما أن بدا وكأنَّه قد ضاق عنه مزرّراً هل عبَّ في صرف العقار بمغرز خذ° مالكي وصف الجليل منقحاً واستغم اللذات في زمن الصبا

وقال أيضاً:

لو بلّغ الشوق هذا البارق الساري أو بعض وجديالذي أخفي وتذكاري ما بتُّ أرعى الدجي شوقاً إلى قمرٍ جيراننا كنتم الرقمتين فمسل بعدتم صار دمعي بعدكم جاري فكم أواري غراماً من جوىً وأسى ً زناده تحت أثناء الحشا واري

ولا معنتي بطيف طارق طاري

١ كذا ولعل صوابه « صرغ » وهو فيما يبدو معرب جرغ : طائر من أنواع البازي .

۲ ص : مخلق .

٣ ص : درب .

<sup>۽</sup> ص : تسطو .

ه الشبيطر : مالك الحزين ( دوزي ) .

٣ ص : شجر .

٧ العناز : من الواضح أنه نوع من الطيور ، ولم أجد له وصفاً أو تعريفاً .

وكم أداري فؤاداً عز مطلبه يوم اللوى وأداري الوجد بالدار فصرت كالسيف يغضي ٢ الجفن منه على ماء ويطوى الحشا منه على نار من عهد لبني صباباتي وأوطاري فراجع القلب من أطرابه طرب وعاود العين طيف منهم ساري فبتُّ بالدمع كالغدران طافحة مني على ناقض للعهد غدّار فيا له من غرير غرَّ بي طمعـــاً بموعد من خيال منه غرّار بقامة وعذار حول وجنته قامت بها وبه في الحب أعذاري ألقى إليه القنا الخطار مقتحماً ولا أبالى بأهوال وأخطار رخص البنان كحيل الطرف سحار قد زنّر الحصر منه بالنحول وقد أغناه إفراطه عن شدّ زنار على مزاهر قينات وأزهار تكلَّلتْ بلالً من فواقعها وزرّرتْ طوقها منه بأزرار صهباء من عهد كسرى حين عتّقها في دنها وبه كانت بذي قار تألفتْ مثل زهر الروض عن حبب فنحن ما بين نُوَّار وأنواد صلَّى المجوسُ اليها واصطلوا لهباً منها فصلوا لذات النور والنار وسبح القوم ُ لما أن رأوا عجباً في أكؤس الراح نواراً على نار

أشتاق إن نفحت بالغور ربح صبا تهدي شذا شيحه المطلول والغار قد أنحلتني الغواني غيرً راحمــــة ِ ومحقتني الليالي بعد إبداري وأضرمتْ أضلعي ناراً مؤججة ۗ وحيرت أدمعي في العين يا حار ١ ذكرتُ عيشاً على لبنانَ جدَّدَ لي أغنَّ ألمى رشيقِ القدّ معتدل يسعى بشمسيّة كالشمس دائرة

١ ص والزركشي : جار .

۲ ص : يقضى .

٣ ص : بذيقار .

إ س والزركثي : صلوا .

في فتية ٍ هم أباحوا قتلها بيد على اصطخابِ المثاني كان سفكُهُمُ ثارتْ لتقتصُّ من قوم ٍ فما برحتْ ﴿ فِي حَثٌّ كَاسٍ عَلَى الْأُوتَارِ وَالثَّارِ فالقوم ُ من بعض قتلاها وما ظلمت وإنما أخذت منهم بأوتار فاخلع عدارك والبس من أشعتها ولا تكونن من كاس لها عار ولا تطع أمرً لاح في هوى رشأ وكاس ِ راح ٍ فما اللاحي بأماّر وقال رحمه الله تعالى :

تذكر ربعاً بالشآم وَمَرْبُعــــا فعاوده داءً من الشوق مؤلم" أصاب حرارات القلوب فأوجعا على حينَ شطّت بالفريق ركائب وأسرى بها الحادي الطروب فأسرعا وأتبعهم قلباً مطيعاً على الغضا وساروا يؤمّون الكثيبَ وخلّفوا ال يكابد حرَّ الشوق بعد رحيلهم وأوجعُ من هذا وذلك كلــه شبابٌ أراه كلَّ يوم مودّعا تولَّى وأبقى في الجوانح حرقة ً وأودع قلبي حسرة ً حين ودَّعا وعاجلني صبح من الشيب قبل أن أُهوّم في ليل الشباب وأهجعا وحجّب عني الغانيات كأنه فيا ربة الخلخال والحال خفتضي على مغرم لولا النوى ما تضعضعا ولا تذكريني الواديين ولا تُرِي لعيني أطلال الديار فتدمعا فلولاك ما حنَّ المشوقُ إلى الحمى ولا شام برقَ الشام من سفح لعلعا ولا راح يستسقي سقيطً دموعه ومما شجاني في الصباح حمامة " تحرّك بالشجو الأراك المفرعا

لكاعبٍ معصرٍ أو رِجْل عصار دماءها بين عيدان وأوتار

وملهيً لأيام الشباب ومرتعا وخليت لي جفناً على السفح أطوعا كئيب المعنى في الديار مضيّعا وفرط التشكي والحنين الموجعا ا بياض ً على العينين والفود أجمعا لسقط بنعمان الأراك وأجرعا

۱ لعل الصواب : « المرجعا » .

تذكرني أيامنا بسُويَ قسة وليلاتنا اللاتي مضت بطويلعا فنوناً بأفنان الأراك تصنّعا وغصني قد أمسى علي ممنّعا بلى طارحيني ما شجاك فكلّنا على غُلصُن نبدي الأسى والتفجعا وذي هَيَفَ عَذَبِ اللَّمَى زارني وقد تلفُّعَ خوفاً بالدجى وتدرّعا فبتُ أُعاطيه الحديثَ منمقـــاً وبات يعاطيني العتيق مشعشعا إلى أن دعا داعي الفلاح ولم يكن سوى أنه داع على شملنا دعا ولم أدر أنَّ الصبحَ كان مراقبــــاً لنا من وراء الليل حتى تطلعا فقام كظبي الرمل وسنان خائفـــــآ يكفكفُ من خوف التفرُّق أدمعا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا » ٢ بنائبة في كلِّ يوم مروّعا وعهدي به لم يبق في القوس منزعا فحتيَّام لا أنفك أشكو ليالياً ودهراً ؛ بتفريق الأحبة مولعا وقد زجرتني الأربعون ً فلم تـــدع° لي َ الآن في وصل الكواكب مطمعا ومرَّ الشبابُ الغضُ مني فمذ نأى تتابعه العيش اللذيذ تتبعا وكانت بأحناء الضلوع حُشاشة السبلتها فوق المحاجر أدمعا

فقلتُ لها لا تُظهري من لواعج فغصنك قد أضحى عليك منعمآ « فلما تَفرَّقنا كأني ومالكـــاً ا فسحقاً لدهر لم أزل من صروفه إلى غرضي " الأقصى يسددُ سهمـَه

وقال أيضاً:

[ وقالوا يصير الشعر في الماء حية " فكيف غدا في ذلك الحد عقربا ] "

١ ص : ومالك .

٣ البيت مضمن من شعر متمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك .

٣ ص : غرض .

غ ص : ودهر .

ه زيادة من الزركشي .

وأنشدني الحاج لاجين الذهبي قال ، أنشدني بدر الدين لنفسه وقد تواترت الأمطار بدمشق :

إن أقام الغيثُ شهراً هكذا جاء بالطوفان والبحر المحيط ما هم من قوم نوح يا سما أقالعي عنهم فهم من قوم لوط وقال في مليح بوجهه حبُّ الشباب :

تعشقتُهُ لدن القَوامِ مُهَـفَهُفاً شهيَّ اللمي أحوى المراشفِ أشنبا وقالوا بدا حبُّ الشباب بوجهه فيا حُسنْنَهُ وجهاً إليّ محبّبا

وقال في النجم العيادي الكحال ، وقد كحل غلاماً غدوة ومات النجم في عشية ذلك النهار :

يا قوم ُ قد غلط الحكيم ُ وما درى في كحله الرشأ الغرير بطبّه ِ وأراد أن يمضي نصال جفونه ويحدّها لتصيبنا فبدت به وقال أيضاً :

هلم يا صاح إلى روضة يجلو بها العاني صدا هميه نسيمها يعثرُ في ذيله وزهرها يرقص في كميّه

وقال أيضاً :

أدر كؤوس الراح في روضة قد نتمتّقت أزهارها السحب الطبّيرُ فيها منغرم شيّست وجدول الماء بها صب

وقال أيضاً :

لم لا أهيم إلى الرياض وطيبها وأبيت منها تحت ظلّ فساؤ. والزهر يلقاني بقنبٍ صافي والماء يلقاني بقنبٍ صافي وقال :

أرأيتَ وادي النيربين ، وماؤه يبدي لناظرك العجيبَ الأعجبا يتكسيرُ الماءُ الزلال على الحصى فإذا غدا بين الرياض تشعبا

وقال في دولاب :

وروضة دولابها إلى الغصون قد شكا من حیث ضاع زهرها دار علیه وبکی

وقال :

ربًّ ناعورة ِ روض ِ بات یندی ویفوخُ تضحك ُ الأزهارُ منها وهي تبكي وتنوح

وقال :

رفقاً بصبً مغرم أبليته صدًّا وهجرا وافاك سائلُ دَمْعيه مِ فردَدْتُهُ في الحال نهرا

وقال : .

إذا بدا كيف أسلو يا عاذلي فيه قل لي يمرُّ بي كلّ وقت وكلما مرَّ يحلو

وقال :

باكر إلى الروضة تستجلها فثغرُهـَا في الصبح بسَّامُ والبرجس ُ الغض ُ اعتراه الحيا فغض ً طرفاً فيه أسقام وبلبل الدوح فصيح على ال أيكة والشحرور تمتام ونسمة الربيح على ضعفها لها بنا مر وإلمام فعاطني الصهباء مشمولة عذراء فالواشون نُوَّام واكتم أحاديث الهوى بيننا ففي خلال الروضِ نمّام وقال أيضاً في معذّر :

صدُّوا وقد دبَّ العذار بخدّه ما ضرهم لو أنهم جبروه مل ذاك غير نبات خد قد حلا لكنهم لما حلا هجروه وقال وقد أحيل على ديوان الحشر ا:

أمولاي عجيي الدين طال ترددي لجائزة قد عيل من دونها صبري وقد كنتُ قبل الحشر أرجو نجازها فكيف وقد صيرتموها إلى الحشر

وقال في نجم الدين ابن اسرائيل ، وكان النجم قد هوي مليحاً يلقب بالجويرح :

قلبك اليوم طائرٌ عنك أم في الجوانح كيف يُرْجى خلاصُهُ وهو في كفّ جارح

ثم بلغه أنه تركه فكتب إليه :

خلَّصْتَ طائر قلبك العاني ترى من جارح يغدو به ويروحُ ولقد يسرُّ خلاصه إن كنت قد خلصته منه وفيه روح

وقال في مليح ورّاق :

خليلي جد الوجد واتصل الأسى وضاقت على المشتاق في قصده السُبلُ وقد أصبح القلبُ المعنتي كما ترى معنتي بورّاق وما عنده وصل

وقال في زهر اللوز :

الزهرُ أحسنُ ما رأي ت إذا تكاثرت الهمومُ تحنو علي غصونه ويرق لي فيه النسيم وقال فيه أيضاً:

١ ديوان الحشر هو الذي يمنى بالمواريث الحشرية وهي تركة من لا وارث له، أوله وارث إلا
 أنه لا يستغرق الميراث كله ( صبح الأعشى ٤ : ٣٣ وانظر المحق دوزي « حشر » ) .

عرّج على الزهرِ يا نديمي وميل الى ظلّه الظليلِ

ما اسم اذا ما أنت صحفته صار مثنتي باعتبارين

ومعذَّر قد بيَّنتُهُ جماعةٌ ولووا بما وعدوه طولَ الليلِ واكتاله كلٌّ هناك وما رأى منهم سوى حَسَّفٍ وسوء الكيل

حلا نباتُ الحدّ يا عاذلي لما بدا في خدّه الأحمرِ فشاقني ذاك العذار الذي نباته أحلى من السكسر

وذات قد التهب فؤادها قد التهب

وشمعة وقفت تشكو لنا حُرقاً وأدمعاً لم تزل تهمي سواكبُها

شوقي إليك مع البعاد تقاصرت عنه خُطاي وقصَّرت أقلامي

فالزهرُ يلقاك بابتسام والريحُ تلقاك بالقبول وقال ملغزاً في السرطان :

في الراس والعين يُرى دائماً وهو بلا راس ولا عين وقال في واقعة : .

وقال أيضاً:

وقال في الشمعة :

كصعدة من فضة لها سنان من ذهب

وقال فيها :

وحيدة في الدجي من طول ما مكثت تكابد ُ الليل َ قد شابت ذوائبها

وكتب إلى صاحب اله :

واعتلت النتسساتُ فيما بيننا مما أحمسَّلها إليك سلامي

١ من : صحباً .

وقال في مليح يلقب بالشقيق :

أَشْقِيقٌ روضٍ أنت يا بدرَ الدجى بالله قل لي أم شقيقُ الروح

وقال في مليح رفيًا :

وبمهجتي الرفتا الذي لم يرفُ قلبَ متيمّ

وقال في مليح اسمه داود :

قد كنتُ جلداً في الحطوب إذا عرت لا تزدهيني الغانياتُ الغيدُ وعهدتُ قلبي من حديد ِ في الحشا فألانه بجفونـــه داود

وقال في الذهبيات :

انظر إلى الأغصان كيف تذهبت المنافق تحلو شمائلها إذا ما أدبرت

وقال في الكاس المصوّرة :

ما بين طاف في المسدام وراسب كفوارس الهيجاء تسبحُ في السدم

وقال:

طالعت أوراقها شمس الضحى بعد أن وقعت الورق عليها

وجنان ألفتُها إذ تغنّت فوقها الورقُ بكرةً وأصيلا نهرها مسرعاً جسرى وتمشت في رباها الصّبا قليلا ً قليلا

يا قامة الغصن الرطيب إذا انثنى ولوى معاطفته نسيم الربح

فضح الذوابل لينُهُ قد مز قته جفونه

وأتى الخريفُ بحمرها وبصفرها وتزيد حسناً في أواخر عمرها

انظر إلى صُور الفوارس إذ بدت بالخيل في كاس المدامة ترتمي

ورياض وقفت أشجارها وتمشت نسمة الصبح إليها

وقال في مليح يلقب بالشهاب :

يا قضيب الأراك عند التثني هز عطفيه حين ماس الشباب عجباً كيف ضلَّ فيك المحبّو ن ً بليل الأسى وأنت شهاب وقال في مليح أراد تقبيله في فمه فامتنع فيناءت القبلة في خده :

منعتَ ارتشاف الثغرِ يا غايةً المني وزحزحتني منه إلى خدَّك القاني لئن فاتني منه الأقاحي فإنني حصلتُ على ورد جيّ وريحان وقال ، وكان يبات كثيراً بالجامع الأموي :

طال نومي بالجامع الرحب والبر د مبيدي وليس منه خلاص كيف أدفا فيه وتحتي بلاط ورخام حولي وفوقي رصاص

لا تلحني اليوم في ساق وصهباء وسقتني كاسها صرفاً بلا ماء وانفِ الهموم بها عني فقد كثرت الامها واشف ما بالقلب من داء عذراء مشمولة تطفو فواقعها كأنها أدمع في خد عذراء أبدى الحبابُ لها خطأ فأحسن ما قد كان حرّر من ميم ومن هاء قديمة ذاتها في روض جنتها كانت وكان لها عرش على الماء وقال يذكر بوعد:

إني أذكر مولانسا الأمير ومسا أظنسه ناسي الوعد السذي ذكرا والدوحُ يبدي ١ الجني لكنَّ أغْـصُنـَهُ ۗ

وقال في مليح نجار :

لو لم تُهيزً لما ألقت لك الثمرا

بروحيّ نجارٌ حكى الغصن قــد ه رشيق التثني أحور الطرف وسنان ُ

١ ص : يبدو .

يميل ُ على الأعواد ِ قطعاً بما جَنَتَ وما سرقت من قد"ه وهي أغصان وقال يحذ"ر من صحبة الناس :

لا ترم في اللذ وداً من النسا س وإن كنت عندهم مشكورا ود هم في الدنو منهم قليل فإذا ما بعدت كسان كثيرا وكذا الشمس والهلال اصطحاباً كلما زاد بعده زاد نورا وقال في مليح يسمى زهر السفرجل:

أحن لل الأزهار ما هبت الصبا وما ناح في الأيك الحمام المطوّق وأشتاق زهر اللوز كل عشية وإني إلى زهر السفرجل أشوق وكتب إلى شهاب الدين السنبلي يعرّض بطلب فحم:

جاء الشتاء الغث يا سيدي بل يا شهابي في دجى الهم وفصله البارد قد جاءني منه بكانون بلا فحم وقال من قصيدة :

وأرَّقني خيال من حبيب تناءت داره حتى نآني فمن سهري الله فما أراه ومن سقمي يطوف فما يراني وقال أيضاً:

أمولاي أشكو إليك الحمار وما فعلت بي كؤوس العقار وجور السقاة التي لم تـزل تريني الكواكب وسط النهار

١ ص : شهري .

### 091

# [ محیی الدین ابن زیلاق ]

يوسف بن يوسف بن يوسف بن سلامة بن ابراهيم بن الحسن بن ابراهيم ، الصدر محيى الدين ابن زيلاق العباسي الهاشمي الموصلي الكاتب الشاعر ؛ مولده سنة ثلاث وستمائة ، وقتله التتار حين ملكوا الموصل في سنة ستين وستمائة . قال بهاء الدين ابن الفخر عيسى في وصفه: الصاحب محيى الدين يضرب به المثل في العدالة ، وله الرتبة العليا في الشريف والأصالة ، وكان شاعراً مجيداً فاضلاً حسن المعاني ، رحمه الله . فمن شعره ما كتبه إلى بعض أصحابه وهو بدمشق يصفها:

أدمشق لا زالت تجودك ديمة " ينمي بها زهر الرياض ويونق ب أغناك عنه ماؤك المتدفق أني أَنالُ بك المقام وأرزق وإذا امرؤ كانت ربوعك حظَّه من سائر الأمصار فهو موفَّق أنَّى التفتُّ فجدول' متسلسلٌ أو جنة مرضيَّة' أو جــوسق يبدو لطرفك حيث مال حديقة ً غنّاءُ نورُ النَّورِ منها يشرق يشدو الحمامُ بدوحها فكأنما في كلّ عود منه عسودٌ مورق وإذا رأيتَ الغصنَ تُرْقصهُ الصبا طرباً رأيتَ الماء وهو يصفق لبستْ جنانُ النيربين محاسناً وقفتْ عليها كلَّ طرفِ يرمق

أهوى لك السقيا وإن ضن ّ الحيا ويسرُّ قلبي لو تصحّ ليَ المني

٩٨٠ -- الزركشي : ٥٩٨ وذيل مرآة الزمان ١ : ١٦٥ ، ٢ : ١٨١ والبداية والنهاية ١٣ : ٣٣٦ والحوادث الجامعة : ٣٤٨ والشذرات ه : ٣٠٤ وعبر الذهبي ه : ٢٦٢ ؛ وقد أخلت المطبوعة بقسم من هذه الترجمة .

١ ص : يرقعمه .

خَصَلٌ وركب نسيمها مترفق ريَّـــا ذكيُّ المسك منهــا يعبق عجباً ، وهذا بالمدامع يشرق بُعْداً لهٰنَ ولا اللوى والأبرق

فحمامها غرد" ونبتُ رياضها وسرت لداريــا المعطّر تربها وترى من الغسزلان في ميدانها فرقــاً أسودُ الغيل منهـــا تفرق من كــلِّ وسنان الجفون محبُّهُ سهرانُ من وجــد عليه مؤرَّق حيثُ الهوى في جانبيه مخيم" وخيول ُ فرسان اَلشبيبة تعنق والقاصدون إليه إما شائقٌ متنزّهٌ أو عَاشقٌ متشوق صنفان ِ هذا باسمٌ عن ثغره هذي المنازل لا أثيلاتُ الحمي لا تُنخَدْعَنَ فما اللذاذة والهوى ومواطنُ الأفراح إلا جلَّق

هذه الحدمة ـ حرس الله مجد المجلس العالي ، وجعل السعادة من صحبه ، والأيام من حزبه ، والمكرمات من كسبه ، وأهدى القرَّة َ إلى طرفه والمسرة إلى قلبه ، وأوجب له لباس الإقبال ولا روَّعه بسلبه ، وعوَّض عن الوحشة ببعده الإيناس ً بقربه ــ نائبة ٌ عن مسطّرها في تقبيل يده الكريمة ، ووصف مسراته النازحة وأحزانه المقيمة ، وشكاية ما أجداه البعد من تحرقه وتلهفه ، ووفرته الغيبة من تشوقه إلى الحضرة السامية وتشوفه ، هذا مع أن الذكرى تمثل شخصه فلا يكاد يغيب ، ويناجيه الخاطر وهو بعيد كمناجاته <sup>٢</sup> وهو قريب ، وبحسب ذلك أورد هذه الحدمة مطوَّلا ، وأفاض فيها مسترسلاً ، متأنساً بمفاوضته، ومتذكراً أوقات محاضرته، وراغباً أن يريه دمشق بعين وصفه ، وشبت نعتها لديه فكأنها حيال طرفه ، وأول ما يبدأ بوصف الرحلة إليها ويقول: إن الزمان صورها للنظر قبل الإشراف " عليها ، فقدمناها

١ ص : لدياريا .

۲ ص : كما جاءته .

٣ ص : الاشراق .

والفصل ربيع ، ومنظرُ الروض بديع ، والربتى مخضرة أكنافها ، مائسة أعطافها ، تبكي بها عيون السحاب فتتبسم ، وتخلع عليها ملابس الشباب فتتقمص وتتعمم ، فما أتينا على مكان إلا وجدنا غيره أحق بالثناء وأجدر ، ولا أفل بدر من الزهر إلا بزغت شمس فقلنا هذا أكبر ، حتى إذا بلغت النفس أمنيتها ، وأقبلنا على دمشق فقبلنا ثنيتها ، رأينا منظراً لا يقصر عنه المتوهم ، ويملا عين الناظر المتوسم ، ظل ظليل ، ونسيم عليل ، ومغنى " بنهاية الحسن كفيل ، يُطوى الحزن بنشره ، ويقف قدر البلدان دون قدره ، فيصغر عند صفته شعب بوّان ، ويغمد في مفاصله سيف غمدان ، ويبهت فيصغر عند صفته شعب بوّان ، ويغمد في سندسيها ، متظاهرة بفاخر حليها، قد ألقحتها الأنهار فأثقلتها بحملها ، ولاعبتها الصبا فتلقت كل واحدة عثلها :

لها ثمرٌ تشيرُ إليك منه بأشربة وقفن بلا أواني على الغواني وأمواه من يصلُ بها حصاها صليل الحلي في أيدي الغواني

فسرنا منها بين جنات ، كظهور البزاة ، وجداول كبطون الحيات ، قد هزّ الشوق أطيارها فصدحت ، وحرك النسيم رباها فنفحت ، فحنت عليها أفنانها حنو الوالدات على اليتيم ، وحجبت عن معارضتنا حاجب الشمس وأذنت للنسيم ، فإذا أصابت شمسها فرجة لاحظتنا ملاحظة الحياء ، وألقت فضة الماء شعاعها فصححت صنعة الكيمياء ؛ ثم أفضينا إلى فضاء قد أثرى من الروض ثراه ، وغني عن منة السحاب ذراه ، قد تشابه فيه الشقيقان خداً وزهرا ، واقترن به الياسمين أقاحاً وثغرا ، وتغاير أخضراه آساً وعدارا ،

۱ ص : ویخلع .

۲ ص : منظر .

٣ ص : و معنى . ٤ الشعر للمتنبي .

وأصفراه ' عاشقاً وبهارا ، فأي هم" لا تطرده أنهارها المطرّدة ، وفرح لا تجلَّيه أطيارها المغرَّدة . ولما وصلنا إلى محلها الذي هو مجتمع الأهواء ، ومقرّ السرّاء ، ومقتنص الظباء ، واستوطناً وطنها الذي هو للظامي نهلة ، وللمستوفز

أجد أننا طيبُ المكان وحسنه مني فتمنينا فكنت الأمانيا هذا مع إكثاره لا يبلغ اليسير من نعتها ، وما نرى آية " من الحسن إلا هي أكبر من أختها :

وإن دمشقاً وهي في الأرض ِ جنَّة ٌ محاسنها للبعد ِ عنك معايبُ والله تعالى يجمع الشمل على الإيثار ، ويملأ أوطان المولى باليسار . تمـَّت . ومن شعر ابن زيلاق ، رحمه الله تعالى :

إلى الله أشكو هــاجري ومعنـّفي عليه فكلّ جائرٌ في احتكامـه حبيب نأى عني الكرى بملاله وواش دنــا مني الأسى بملامه غريبُ المعاني قام عسدر صبابتي بحسن عيداريه ولين قوامسه له هـَيـَفُ الغصن الرطيب ولينه ُ ولي من تجنيه بكاءُ حمامه تفرَّد قلبي دونه بهمومـــه وشارك جسمى حَصْرَهُ في سقامه سقى الله ليلاً حين جاد بوصله وقد كان لا يسخو بردّ سلامه فطاف كمثل الظبي عند التفاته بحمراء مثل الجمر عند اضطرامه كسا المزجُ ٢ أعلاها حباباً كأنه ثناياه أبداهن حسن ابتسامه شككنا فلم نعرف أمنظوم عقده من الدر آم من ثغره أم كلامه ولم ندر هذا السكرُ من سحر طرفه ومن خدّه والريق أم من مدامه

۱ ص : وصفراه .

٢ ص : المزاج .

### وقال أيضاً :

ومهجة" لم تزل° حُشاشتها منك بنار الجفاء تحـــترق يا قمراً أصبحت محاسنه تنهب ألبابنا وتسترق تجمعت فيك للورى فتن على تلاف النفوس تتفق طرفٌ كحيلٌ ووجنــةٌ كسيَتْ حمرة َ دمعي ومبسمٌ يقتَق جالت على عطفه ذوائبُــه ُ كالغصن زانت فروعتُه الورق رأوك لي جنّـــة" معجلة" ما وجدوا مثلها ولا رزقوا هم حسدوني عليك فاختلفوا بكلِّ زورٍ عليك واختلقوا سعوا بتفريقنا فلا اجتمعوا على وصال يومآ ولا اتفقوا فأين كانوا وأدمعي بدد ٌ تركض ُ في وجنتي وتستبق ومقلتي حشوها السهادُ وأح ناءُ ضلوعي تعتادُها الحرق ماذا يضرُّ الوشاة أنهـم ُ رقُّوا لقلبي الموجوع أو رفقوا بمن كسا وجنتيك من حلل الحُسنْن رياضاً نسيمها عبق وأطلع البدر من جبينك من جبينك من للعن الغسق الغسق لا تأن عطفاً إلى الوشاة فما سلاك قلبي لكنهم عشقوا أنت بحالي أدرى وحالهم على قد وضحت في حديثنا الطرق ما كنت يوماً إليك معتــــذراً لو أنهم في مقالهم صدقوا

## وقال أيضاً:

أظهرت حسن معانيـــه الشَّمول ُ فاختفى اللاثم ُ واستحيا العذول ُ وثنت منه الحميّا قامة علَّمت بان الحمي كيف يميل رشأ" يفتك أ في عشاقه صارم" من لحظه الساجي صقيل أصل ُ وجدي فيه فرع مرسل ٌ مثل ليلي فاحم اللون طويل

يفديك جفن بمائيه شرق جار عليه البكاءُ والأرقُ

وفم " عذب وثغر" أشنب خكصر من برده يشفى الغليل أنا للجفسوة منه قابسل ولأعباء تجنيّه حمول وأمورُ الحبِّ من أعجبها أن ترى القاتل يهواه القتيل وقال أيضاً:

لك السلامة ُ من وجدي ومن حرقي وما تعانيه أجفاني من الأرق أدرت فينا كؤوس الشوق مترَعة وأسكرتنا حمياها فلم نُـفق یا مظهرآ بمحیاه وطرتـه حمَّلتَ مهجتي َ الأسقام فاحتملت وزدتها بعــده بعـــداً قلم تطق مهمــــا نسيتُ فلا أنسى زيارته نشوان تستر عطفيه ذوائبه يسعى إلي ً براح من مُقبَّـــله لا أسأل الليلَ عن بدر السماء إذا ﴿ رقدتُ فيه وبدرُ الأرض معتنقي

وقال أيضاً:

ثنى مثل قد ً السَّمْهُريِّ ولينيه وبات يرينا كيف يجتمعُ الدجي وكيف قرانُ الشمس والبدر كلّما عدا يلثمُ الكاسَ التي بيمينسه وبت أفسد يه بنفس بدلتهسا غراماً لمحفوظ الجمال مصونيه وأُرخصُ دمعَ العين وجداً بمبسم سقى ذلك الوادي وإن فتكت بنا تحورُ حسواريه وأعينُ عينِــه ولا زال مبيض الأقاحيِّ ضاحكاً به كلُّ منهلِّ الغمام هـَتُســونيه وقال أيضاً:

بعثت لنا من سحر مُقلتك الوسني ﴿ سَهَاداً يَدُودُ الْحِفْنَ أَنْ يَأْلُفُ الْحِفْنَا ﴿ وأبرزت وجهاً يُخجل البدر طالعاً ومست بقد" علم الهيف الغصنا

فضيلة الجمع بين الصبح والغسق في خفية لابساً ثوباً من الفرق كما اكتسى الغصُنُ الميَّالُ بالورق يلذ مصطبحي فيها ومغتبقي

وجرَّد عضباً مرهفاً من جفونيه مع الصبح في أصداغه وجبينه يقابله من دره بثمينـــه

أسمراءُ إن أطلقتِ بالهجر عبرتي وما الشوق إلا أن أزورك معلناً وألقاك لا أخشى الغيور وانثني وقال أيضاً:

يَضُوع بأيدينا وقد قام ساقيــــآ بصنفين من نشر المدام ونشره وصبحُ جبينِ نهتدي بضيائه إذا خشيتْ فيه المني من ضلالها وقال أيضاً:

بدا لنا من جبينه قمدر تضلُّ في ليل شعره الفكر أ ظبي ٌ غرير ٌ في طرفه سينة ٌ يلذ ّ فيها للعاشق السهر جديد ُ بُردِ الشباب حفّ بَرَيْ ولا رعت مقلة نبات عـذا جوامعُ الحسن فيه جامعةُ ﴿ وقال أيضاً :

ومال بعطفه مرح التصابي

وأبصر جسمي حسن خصرك ناحلاً فحاكاه لكن زاد في دقة المعنى فإن لقلبي من تباريحه سجنــــا وإن تحجبي بالبيض والسمر فالهوى يهوِّن عند العاشق الضربّ والطعنا فلا مضمراً خوفاً ولا طالباً إذنا ولو حجبتأسد ُ الشرى ذلك المغنى

أريقته في الكأس أم صِرْفُ خمره ﴿ وَهَذَا حَبَابُ المَرْجِ أَمْ سَمَطُ تُغْرِهِ ۗ له جنــة من وجنتيــه وإنمــا تعارضنا من دونــه نار هجــره إذا ما ضللنا في غياهب شعره لئن كان دمعي مطلقـــا بجفائـه ِ ففي أسره قلبي المعنَّى بأسره وليل ٍ طويل ِ العمر ِ أحوى كأنه غدائر من أهواه أو يوم ُ غدره 

حان وورد بخدُّه نَضِر ريه فيحتاج عنه تعتذر فالقلبُ وَقف عليه والبصر

ألم المسلال سنا وسنى كما تم الهسلال سنا وسنسا كما عطفتْ نسيمُ الروض غصنا وخص رياض خديه شقيق" يلوحُ عليسه خال" عَمَّ حسنا

وطاف بقهوة لم تُبق فيهـا مصاحبة الليالي غـير معني فخلنا الشمس طالعة علينا وقد برزت من الراووق وَهمْناً فلا تحفل بأعلام المصلى ولا تسأل بهـا طللاً ومغنى ومل° نحـــو الخلاعة والتصابي إذا فن مضي جددت فنـــا وعاط الكأس أحور ذا دلال أغن يناسب الظبي الأغنا يظن حمامة تشدو بغصن إذا ما مال معتدلاً وغني

وقال رحمه الله تعالى ، موشح :

يا نديمي بالرياض قفا فهي لي مذهب ا وأديراها سُلافاً قرقفا لونها مُذُهب خلت فيها الحباب حين صفا أنجماً تغرب حُبجبت بالبهاء والحسن عن عيون البشر وبدت في الخفاء كالوهسم تَجْشَنَى بالفيكر لا تخالف يا منيتي أمري وادعني بالرحيق ما ترى صحبتي من السكر ليس فيهم مفيق نحن قوم من شيعة الحمر ونحبُّ العتيــق قد نقضنا عياية " الحزن يسماع الوتر وحمـــانا من ناصبِ الهـــم" وعدك المنتظر صاح لا تستمع من اللاحي واطرح ما يقول فمن الغَيَنِ إِن تَبِتْ صاحي من كؤوس الشَّمُول

١ غير منسجم في الوزن مع سياق الأشطار الأخرى .

<sup>7</sup> لعل الصواب « رفضنا » ليكون « الرفض » مقابلا لـ « النصب » .

٣ ص : عناية .

فاقض منها وطر فالندامى نبجوم الغيوم نلت منه الأمان

فاكسُ راح النديم بالراح واعص قولَ العذول ما ترى العذل في الصّبا يغني عن [ . . . ] بنت خدر تشفی من السقسم حث شمس الكؤس يا بدر ُ واسقنيها كأنهـا تبرُ من بنات الكروم ضحكت في ثغـــورها الزهـــر ببكاء وتغنّت بأطيب اللحــن صادحات الشجر ناطقات بألسن عُجـم طاب شرب السحر حثَّها بيننا رشاً وسنان ناعس الطرف بابلي الأجفان باسم عن جُمان قد سكرنا من لحظه الفتسان قبل خمر الدنان ربّ خمر شربتُ من جفن واجتنیت الزهر 

وقال أيضاً :

أمحل ً صبوتنا تحيـــة ً مغرم أثرى ثرى ذاك الجناب من الحيا ال فبشعب ذاك الحيِّ مثل عزاله دمعي ومبسمه لكلّ منهمــــا وقال أيضاً:

يُهدي السلام على البعاد برغمه-خادي وميّن لي لو ظفرت بلثمه في غنجه وهلاله في تمه معنى غنيت بنثره وبنظمسه والخصرُ منه والجفونُ وعهدُه كلُّ كسا جسمي النحول بسقمه متلون أصْلَى بجمرة حـــربه طوراً وطوراً أستريح بسلمه ويسيء بي فعلاً ويحسن تغره لثماً فيشفع ظلَلْمُهُ في ظلَّلْمسه

ما وجه عُـُدْرُك والكؤوسُ تُـدَار ضاقت بمن جهل الصبا أعــــذارُ سفرت لك اللذاتُ واتسعت بها الـ أوقاتُ واجتمعتْ لكَ الأوطار ساق يسوق إلى السرور ومطرب حسن الغناء وروضة وعقار أو ما تَرَى حسنَ الربيع وقد غدا يختال في حـــبراته آذار روض " كما يرضي العيون يزينــه زهر تُسَرُّ بحسنه الأسرار وجداول" نشأت بهن حدائق" ضحكت خلال فروعها الأنوار وكأنما أشجارهن عـــرائس" تشدو حمائمهـــا ويرقصُ دَوْحُها غبَّ الصَّبا وتصفَّقُ ٱلأنهار فأدم لنا أفراحنا بمدامــة لم تتصل بصفائها الأكدار حمراء تبدو في الكؤوس كأنها ذهب عليه من اللجـــين إزار يسعى عليك بها غريرٌ أهيفٌ نومُ المحبِّ إذا جفاه غرار وسنانُ فيه للغزالة وابنهـا وجه وطرف فاتر ونفـار رشأ ولكن في القلوب كناسه قمر ولكن أفقه الأزرار ظهرت عذاراه فزادت وجهـه نوراً وتُشْرِقُ في الدجي الأقمار وقال أيضاً :

ولا تُرجِّ سلوّاً من غريم هوى موكل بجديد الصبر يخلقه أهواه معتدل الأعطاف مائلهـــا يجور فيَّ إذا ما اهتز مُورقه غصن" ولكن ماء الحسن منبته بدر" ولكن من الأزرار مشرقه يجلو الظلام عياه ويعذبُ مجْــ

تجلی ومن درّ السحاب نثار ماء به تروی القلوبُ ونار

سل عن فؤاد بنار الهجر تحرقُهُ وناظر بتجنيه تؤرقُـــهُ ناه وتحلو ثناياه ومنطقه

١ ص : بساكمه .

وقال أيضاً:

والدن تنور توقد جمسرة ال هي قوتُ أرواح ٍ عنت بحصادها ال أبدت بدائع زهرها لك جنــة" فمحسّر ومصفسر ومبيض هذا يجاوب ذا بأحسن منطق

ملاحة" تسترق القلب رقتها ونظم ُ ثغر يروق ُ العينَ رونقه ثلاثة منه أعـــداني السقام ُ بهــا مجرى الوشاح وجفناه وموثقه ألقى الرماح بقلب غير مكترث وأتتّقى طرفه الساجي وأفرقه فالأبيضُ العَصْبُ مَا تبديه مقلته والأسمر اللَّدَّنُ مَا يحويه قرطقه

قم لا عدمتك فالرياح تُغربـلُ والرعدُ يطحنُ والغمائمُ تنخلُ والمسكُ قد عَجَنَ الثرى بسحيقه والعودُ يحرقُ والحميّا تشعل صهباء باطنك وفار الميزل أيدي كما اكتنف الدياس الأرجل اللون ُ تبر ْ وَالْحَقَيْقَة ُ جَوَهُر ْ وَالرَيْحُ مُسَكُ ۚ وَالْمَاقَةَ فُوفَلَ والبردُ قد ولتي فمالك راقداً متدثراً يا أيها المـزمل ؟ أو ما ترى فصل الربيع وحسنه والروض ُ يضحك ُ والحيا يتهلل والغيم على كالكافور ينثر لؤلؤاً والجو مسك والغدير مصندل قد زخرفت فنعيمها متعجَّل نسجتْ يدا الإبداع وشي رقومها فلأجل ذاك النسج عيني تغرل وموطسُّ ومريّش ومكلل ومدبتج ومكتب ومسذهتب ومفضّض باللازورد مكحل جَلَّ المكوِّنُ أعينا ما زانهسا كحل ومبدع صبغة لا تتنْصل فإذا اجتليت فكل شبر نزهسة وإذا ظمئت ٢ فكل أ باع متنهل فهزارها شحرورها ورشانها سمنانها دراجها والبلبل فإذا شدا الثاني أعاد الأول

١ مسي . ياقاد منظار .

a mar manager of the total of t

وعلى الغدير شباك تبر حاكها شمس الضحى وسننا دروع تصقل روض ومعشوق وحسن حمائم وصفاء ساقية وراخ سلسل وظلال ُ غادية ٍ فسيف ُ بروقهـــا ماض ٍ وطيب ُ هوائها مستقبل والشمس ُ تجنحُ للغروب فثوبها ال ما للمسرة عن حمانا مخسرجٌ ومحاسن ُ الحدباء مشرقة على يا حبَّذا الشرفُ المطلُّ وديرها ال ورواقه [ وبهاؤه ] ۱ وجواره وعبيره يهدى بطيب نسيمه وشموله يبقى فدام الشمأل يا طيب صحته وصحبته ونسا مغني ً أقام به الرشيد وحلّه ال يا ساحة الحدباء تُـرْبُك إثمد" للناظرين فما الدَّخولُ فحومل ؟ هبني أحاول عيرها أو أبتغسي عوضاً عن الأوطان أو أتبداً ل فعن الذين عهدتهم بفنائها أهلي وجيراني بمن أستبدل فالدهرُ لا يبقى على حالاته صبراً فكل ملمة من بعدها وقال أيضاً:

وإذا شكوتُ من الزمان ومسَّني ضيم ٌ ونتكتَّس صَعَلْدَتي إعسارَ وعلمتم أني بكم متعلسق فعلى علاكم لا علي العار

وتقيم مُ مُتمَّها الفواختُ سحرة فكأنهن مُفَجَّعاتٌ شُكَّل لدهبي مصفر البقاع مجلل كلّ البلاد لها الفخار الأفضل عالي وطيبٌ فضائه والهيكل والعيشُ فيه والهواء الأعدل قوس الصباح على الصَّبوح يحيعل منصور والمأمون والمتوكل فيجور أحياناً وطوراً يعدل فرجُ وكلّ عسير أمرٍ يسهل

١ سقط من سي وزدته من المطبوعة .

### 099

### الملك الجواد

يونس بن مودود ' بن محمد بن أيوب ، السلطان الملك الجواد مظفر الدين ابن الأمير مظفر الدين ابن الملك العادل أبي بكر ؛ كان في خدمة عمه الكامل ، فوقع بينهما ، فسار إلى عمه المعظم فأقبل عليه ، ثم عاد إلى مصر واصطلح مع الكامل ، فلما مات الأشرف جاء مع الكامل إلى دمشق، فلما مات الكامل تملك الجواد دمشق. وكان جواداً كلقبه ، ولكن كان حوله ظلكمية ، وكان يحب الصالحين والفقراء .

وتقلبت به الأحوال وعجز عن مملكة دمشق ، وكاتب الصالح نجم الدين أيوب ، فقدم وسلم إليه دمشق وعوضه سنجار وعانة ، وسار إلى الشرق فلم يتم له الأمر ، وأخذ منه سنجار وبقى بيده عانة ، فسار إلى بغداد وقدم على الخليفة فأكرمه ، فأباعه عانة بذهب كثير ، ثم سار إلى مصر وافداً على عمه الصالح فهم بالقبض عليه ، فتسحب إلى الكرك إلى الملك الناصر داود ، فقبض عليه . ثم انفلت منه وقدم على الصالح إسماعيل صاحب دمشق فلم يهش له ، فقصد ملك الفرنج الذي بصيدا وبيروت فأكرمه ، وشهد مع الفرنج وقعة قلنسوة ، وقتل فيها ألف مسلم ، ثم بعث إليه الصالح الأمير ناصر الدين ابن يغمور ليحتال عليه بخديعة ، فيقال إن ابن يغمور اتفق معه على مسك العمالح إسماعيل ، ثم إن الصالح ظفر بهم فسجن الجواد بقلعة على مسك العمالح إسماعيل ، ثم إن الصالح ظفر بهم فسجن الجواد بقلعة

۹۹ه ... آد النزمان : ۲۰۱۶ و تاريخ أبي الفدا ( وفيات سنة ۹۳۸ ) و السلوك ۱ : ۲۱۴. ۱۰ حدم الراهد تا ( ج : ۳ صفحات متمدقة ) و مرآة الجنان ؛ ۲۰۶ .

۱ حتن المحود ا

غزتا وسجن ابن ينمور بقلعة دمشق ، فطلب الفرنج الجواد من الصالح وقالوا : لا بد منه ، فأظهر أنه مات ، ويقال إنه خنقه ، وأخرج من السجن ميتاً ، ودفن بقاسيون بتربة المعظم سنة إحدى وأربعين وستماثة ، رحمه الله ، ويقال إن أمه كانت افرنجية ، والله أعلم .



تم المجموع المسمى بفوات الوفيات والذيل عليها

في العشر الأول من المحرم سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة من الهجرة النبويسة ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام

الحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وحسبنا الله ونعم الوكيل.



# مجتوبايت الكتاب

## ( **م** )) — تتمة —

| ٥  | محمد بن علي بن عمر المازني ، شمس الدين الدهان      | ٤٨٧         |
|----|----------------------------------------------------|-------------|
| ٧  | محمد بن علي بن عبد الواحد ، ابن الزملكاني          | ٤٨٨         |
| 17 | محمد بن عمر بن شاهنشاه ، الملك المنصور صاحب حماة   | ٤٨٩         |
| 14 | محمد بن عمر بن مكي ، صدر الدين ابن الوكيل          | ٤٩٠         |
| 44 | محمد بن عیسی بن محمد ، أبو بكر ابن اللبانة         | 241         |
| 44 | محمد بن القاسم ، ماني الموسوس                      | 193         |
| 40 | محمد بن قلاوون ، السلطان الملك الناصر              | 894         |
| 47 | محمد بن محمود بن الحسن ، محب الدين ابن النجار      | १९१         |
| ٣٨ | محمد بن محمود بن محمد ، شمس الدين الاصفهاني        | 190         |
| 44 | محمد بن مكرم بن علي ، جمال الدين الرويفعي الأنصاري | 197         |
| ٤٠ | محمد بن مكي بن محمد ، بهاء الدين ابن الدجاجية      | <b>£9</b> V |
| 24 | محمد بن موسى ، شرف الدين القدسي الكاتب             | ٤٩٨         |
| ٤٦ | محمد بن هارون ، أمير المؤمنين الأمين بن الرشيد     | १९९         |
| ٤٨ | محمد بن هارون ، أمير المؤمنين المعتصم بن الرشيد    | 0 • •       |
| ۰  | محمد بن هارون ، أمير المؤمنين المهتدي بن الواثق    | 0.1         |
| ٥٢ | محمد بن هاشم بن وعلة ، أحد الحالديين               | 0 . 7       |
| ٣٥ | محمد بن يحيى بن حزم الشاعر الأندلسي                | ٥٠٣         |
|    |                                                    |             |

٤٠١

۲۷ ف ۶

| ٥٤        | محمد بن يعقوب بن علي ، مجير الدين ابن تميم الاسعردي  | ٤٠٥ |
|-----------|------------------------------------------------------|-----|
| 77        | محمد بن يوسف بن مسعود ، شهاب الدين التلعفري          | 0+0 |
| ٧١        | محمد بن يوسف بن علي ، أثير الدين أبو حيان الأندلسي   | ٦٠٥ |
| <b>V9</b> | محمود بن الحسن الوراق                                | ٥٠٧ |
| ۸۲        | محمود بن سلمان بن فهد ، شهاب الدين أبو الثناء الحلبي | ٥٠٨ |
| 47        | محمود بن أرغون المغلي المعروف بغازان                 | ٥٠٩ |
| 41        | محمود بن محمد بن حامد ، صفي الدين القرافي            | ۰۱۰ |
| 99        | محمود بن الحسين المعروف بكشاجم الرملي                | ١١٥ |
| ١٠٠       | محمود بن اسماعيل ، أبو الفتح ابن قادوس المصري        | 017 |
| 1 • ٢     | محمود بن أحمد بن عبد الله ، شمس الدين الكوفي         | ٥١٣ |
| ۱۰۸       | محمود بن القاسم بن أبي البدر الملحي الواعظ           | ٥١٤ |
| 171       | محمود بن عابد بن حسين ، تاج الدين الصرخدي النحوي     | ٥١٥ |
| 174       | المختار بن أبي عبيد الثقفي                           | ۲۱٥ |
| 178       | مرهف بن أسامة بن منقذ ، أبو الفوارس الشيزري          | ۰۱۷ |
| 140       | مروان بن الحكم                                       | ٥١٨ |
| 177       | مروان بن محمد الملقب بالحمار والجعدي                 | 019 |
| 179       | مروان بن محمد ، أبو الشمقمق                          | ٥٢. |
| 14.       | مرشد بن علي بن مقلد ، والد أسامة                     | 071 |
| 141       | مزبتد المدني                                         | 077 |
| 148       | مسلم بن الخضر بن المسلم ، ابن قسيم الحموي            | ٥٢٣ |
| 147       | مسلم بن الوليد صريع الغواني                          | 072 |
| 124       | مصعب بن الزبير بن العوام                             | 070 |
| ١٤٤       | مصعب بن عبد الله بن أبي الفرات ، أبو العرب الصقلي    | 770 |
| 150       | مطیع بن أیاس                                         | ٥٢٧ |
|           |                                                      |     |

| 10. | مظفر بن محاسن بن علي ، تاج الدين الذهبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥٢٨   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 107 | مفلح بن علي بن يحيىي ، أبو المظفر الأنباري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 7 9 |
| ١٥٨ | مقدار بن المختار المطاميري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۰۳۰   |
| ١٦٠ | منصور بن الحسين ، أبو سعد الآبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٣٥   |
| 177 | منصور بن دبيس بن علي ، بهاء الدولة الأسدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۳٥   |
| ١٦٤ | منصور النمري الشاعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥٣٣   |
| 171 | منصور بن الفضل بن أحمد ، أمير المؤمنين الراشد بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٣٥   |
| 179 | منصور بن محمد بن أحمد ، أمير المؤمنين المستنصر بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٥٣٥   |
| ۱۷۱ | منصور بن محمد بن علي ، أبو نصر الحباز الواسطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٢٣٥   |
| ۱۷۳ | موسى بن محمد ، أمير المؤمنين الهادي بن المهدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٥٣٧   |
| 140 | موسى بن ميمون القرطبي اليهودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٥٣٨   |
| 177 | المؤمل بن أميل المحاربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 049   |
|     | As a second seco |       |
|     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| ۱۸۱ | ناشب بن هلال بن ناشب ، أبو منصور البديهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠٤٠   |
| ۱۸۲ | ناصر بن عبد السيد بن علي، أبو الفتح المطرزي شارح المقامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٥٤١   |
| ۱۸٤ | ناصر بن علي بن خلف ، الوجيه ابن صورة الكتبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 2 7 |
| ۱۸٥ | نصر الله بن مظفر الصفار المعروف بابن الشقيشقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ०१५   |
| ۲۸۱ | نصر الله بن عبد المنعم بن نصر الله، ابن حواري وابن شقير الحنفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 £ £ |
| ۱۸۷ | نصر الله بن هبة الله بن محمد ، فخر القضاة ابن بصاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 2 0 |
| 197 | نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر ، أبو صالح الجيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ०६२   |
| 195 | نصر بن الفتح بن أبي المعمر ، أبو طاهر الحلي الطاهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥٤٧   |

نصیب الاکبر ، ابن رباح مولی عبد العزیز بن مروان

٥٤٨

029

نصر بن يعقوب ، أبو سعد الدينوري صاحب «القادري » ١٩٦

197

| 4.1    | نصيب الأصغر مولى المهدي                             | ٥٥٠ |
|--------|-----------------------------------------------------|-----|
| 4.0    | النصير بن أحمد بن علي الحمامي                       | 001 |
| ۲۲.    | النصير الأذفوي                                      | 004 |
|        | A                                                   |     |
| 770    | هارون الرشيد أمير المؤمنين                          | ۳٥٥ |
| 777    | هارون بن محمد بن هارون ، أمير المؤمنين الواثق بالله | ٤٥٥ |
| 741    | هارون بن موسى بن محمد ، ابن المصلي الأرمنتي         | ٥٥٥ |
| 745    | هبة الله بن الحسين بن محمد ، الملقب بالجرذ          | 700 |
| 740    | هبة الله بن الحسن بن هبة الله ، الصائن ابن عساكر    | ٥٥٧ |
| ٢٣٦    | هبة الله بن الحسن ، أبو الحسين الحاجب               | ٥٥٨ |
| 747    | هشام بن عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين            | 009 |
| 45.    | هولاكو بن تولي قان ملك التتار                       | ٠٢٥ |
| 727    | الهيثم بن الربيع بن زرارة ، أبو حية النميري         | 170 |
|        | 9                                                   |     |
| Y \$ V | والبة بن الحباب الأسدي                              | 770 |
| 437    | أبو الوحش بن أبي الخير ، الحكيم الرشيد أبو حليقة    | ۳۳ه |
| 107    | ولادة بنت محمد المستكفي                             | 975 |
| 307    | الوليد بن عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين          | 070 |
| 707    | الوليد بن يزيد بن عبد الملك أمير المؤمنين           | 077 |

| 774 | ياقوت بن عبد الله المستعصمي ، جمال الدين                   | ٥٦٧ |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|
| 475 | یحییی بن شرف بن مری ، أُبو زکریا النواوي الحافظ            | ۸۲٥ |
| 779 | يحيىي بن حميد بن ظافر ، ابن أبي طيّ الحلبي                 | 079 |
| 777 | يحيىي بن سالم ، رضي الدين ابن أبي حصنية                    | ۰۷۰ |
| 770 | (مكرر) يحيى بن عبد الجليل ، أبو بكر ابن مجير الاشبيلي      | ٥٧٠ |
| 777 | یحیـی بن عبد العظیم بن یحیـی ، أبو الحسین الجزار           | ۱۷۹ |
| 794 | يحيى بن عبد الواحد بن عمر الهنتاني، أبو زكريا صاحب افريقية | ٥٧٢ |
| 790 | یحیی بن علی بن عبد الله ، رشید الدین العطار                | ٥٧٣ |
| 797 | يحيىي بن محمد بن محمد ، أبو جعفر العلوي البصري             | ٥٧٤ |
| 191 | يحيمي بن يوسف بن يحيمي، أبو زكريا الصرصري جمال الدين       | ٥٧٥ |
| 414 | يزيد بن عبد الله بن أبي خالد الكاتب الاشبيلي               | ۲۷٥ |
| 444 | يزيد بن عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين                   | ٥٨٧ |
| 445 | يزيد بن محمد بن صقلاب الكاتب                               | ٥٧٨ |
| 440 | يزيد بن محمد بن عباد ، الراضي ابن المعتمد                  | ۹۷۹ |
| 447 | يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين                  | ۰۸۰ |
| 444 | يزيد بن الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين                  | ۱۸۵ |
| ٤٣٣ | يعقوب بن أحمد بن محمد النيسابوري اللغوي                    | ۲۸٥ |
| ٥٣٣ | يعقوب بن سليمان بن داود الخازن الاسفرايني                  | ٥٨٣ |
| mmd | اليمان بن أبي اليمان ، أبو البشر البندنيجي                 | ٥٨٤ |
| ٣٣٨ | يوسف بن أحمد بن محمود . الحافظ جمال الدين المغموري         | ٥٨٥ |
| mmd |                                                            | 710 |
| ٣٤. | يمرسف بن الحسن بن بدر ، شرف الدين النابلسي                 | ρĄV |

| 454         | يوسف بن سليمان بن أبي الحسن، جمال الدين النابلسي الشاعر | ٥٨٨ |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----|
| 454         | يوسف بن سيف الدولة بن زماخ ، مهمندار العرب              | ٥٨٩ |
| ۲٥١         | يوسف بن عبد الرحمن بن علي ، محييي الدين ابن الجوزي      | 09. |
| 404         | يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، جمال الدين المزي الحافظ     | 091 |
| 401         | يوسف بن قزغلي ، أبو المظفر سبط ابن الجوزي               | 097 |
| <b>70</b> V | يوسف بن محمد بن طملوس                                   | 094 |
| ۲۰۸         | يوسف بن محمد بن أحمد ، أمير المؤمنين المستنجد بالله     | ०९६ |
| 471         | يوسف بن محمد بن غازي ، الملك الناصر صاحب حلب            | 090 |
| ٣٦٦         | يوسف بن محمد بن عمر ، فخر الدين ابن شيخ الشيوخ          | 097 |
| ۸۲۳         | يوسف بن لؤلؤ الذهبي ، بدر الدين الدمشقي                 | 094 |
| <b>"</b> ለ٤ | يوسف بن يوسف بن يوسف ، محييي الدين ابن زيلاق            | 091 |
| 444         | يونس بن مودود بن محمد ، الملك الحواد مظفى الدين         | 099 |

### تنبيه

عدد التراجم في هذا الكتاب ستمائة (٩٠٠) ولكن العدد جاء في الترقيم ٩٩٥ وذلك لتكرر الرقم ٧٠٥ في الجزء الرابع nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تم ، بمونه تعالى ، طبع هذا لجزء من فوات الوفيات على مطابع دار صادر في بيروت في شهر نيسان (ابريل) ١٩٧٤









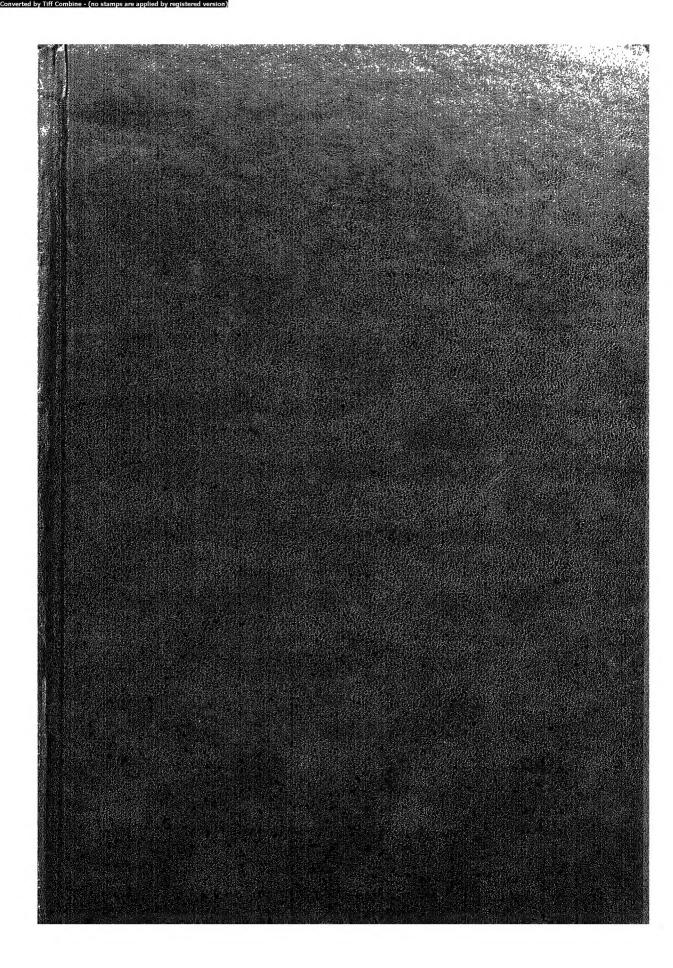